# مصحف أبو جعفر

من الدرة

تحت إشراف ومراجعة فضيلة الشيخ: على بن محمد توفيق النحاس. اعداد

الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطي من معده.

ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

# بسم الله الرحمن الرحيم

منهجي في هذا المصحف - أبو جعفر - ، كالآتي:

١- قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية حفص، وأدرجت الخلاف في الهامش باللون الأحمر من الدرة.

٢- قمت بتلوين الإبدال، والإخفاء عند الغين والخاء باللون اللبني، ونوهت عليها في الهامش.

٣- وقمت بتلوين مواضع صلة ميم الجمع باللون البنفسجي، واكتفيت بالتلوين ولم أنوه عليها في الهامش.

وقد اتبع في هذا المصحف إسناد الإمام ابن الجزري في قراءة أبي جعفر من سند تحبير التيسير، الذي ذكره ابن الجزري في الدرة:

فمن - رواية ابن وردان من كتاب الموضح والمفتاح لابن خيرون العطار.

ومن - رواية ابن جماز من كتاب المستنير لابن سوار.

كما نص عليها الإمام ابن الجزري في أسانيده في تحبير التيسير.

وختاماً: أحمد الله تعالى على التمام، وأصلي وأسلم على نبيه على فهذا جهد المقل – أسأل الله أن يتقبله – وما قصدت به إلا إعانة الطالبين، وتوجيه الراغبين. والله من وراء القصد.

١

| سُورَةُ الْفَاتِحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سورة الفاتحة                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِشِم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلْحَمْنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ ٱلْحَمْنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلدِّينِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ الصِّرَطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ۞ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ۞ | ﴿ مَــلِكِ ﴾ بحذف الألف.<br>محذف الألف.<br>﴿ عَلَيْهِمُو ۞ ﴾ الأولى رأس آية عنده ولا يعد<br>البسملة آية. |

| سُورَةُ الْبَقَرَةِ                                                                                                                                                                                          | سورة البقرة                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ                                                                                                                                                                       |                                                       |
| الَّمْ اللَّهُ الْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيةِ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيةِ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ                                                                           | ( ا <b>لَّمَ ﴾</b><br>بالسكت على كل حرف.              |
| ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا                                                                                                                                          | ولا يعدها المدني رأس آية فهي<br>غير معدودة لأبي جعفر. |
| رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ                                                                                                                                    | الارال الله الله الله الله الله الله الل              |
| وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتِكِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِمُ ۖ وَأُوْلَتِكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِمُ ۖ وَأُوْلَتِكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ | بـالإبدال.                                            |

﴿ عَالْمَدُرُتَّهُمُو ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

١

﴿ بِمُومِنُينَ ﴾ بالإبدال فيها.

# ١

بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال وشددها.

الله و أَنُومِنُ ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَا ﴾

بـإبدال الهمزة الثانية واواً مفتتوحة.

﴿ مُسْتَهُزُونَ ﴾ بضم الزاي وحذف الهمزة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَا ۗ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ عَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزءُونَ ١ ٱللَّهُ يَسْتَهُزئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ لَكَمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلشَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ١

الله ﴿ فَاتُواْ ﴾ بالإبدال.

وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ مُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزقُنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ُ وَلَهُمۡ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمۡ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٓ أَن يَضْربَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا ْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أَمُوَتَا فَأَحْيَكُمُ ۗ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

🧖 ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

لإبدال والإخفاء

ش ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بفتح الياء. ﴿ أَنْبُونِي ﴾ بضم الباء وحذف الهمزة. ﴿ هَــُؤُلّاءِ إِن ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ر لِلْمَلَّبِكَةُ ﴾ بيضم التاء وصلاً.

وَ ﴿ شِيتُمَا ﴾ بالإبدال ياءً.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتِيِكَةِ فَقَالَ أَتْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُلَآءِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ قَالَ يَنَادَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَقُلْنَا يَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۗ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعً إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَتَلَقَّيْ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ ـ كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ و هُـ وَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞

﴿ يَاتِينَّكُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ إِسْرَآ.يلَ ﴾ معاً. بالتسهيل في كل القرآن، مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

> ﴿ يُوخَذُ ﴾ بالإبدال.

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا اللهِ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَبَنِيَ إِسْرَعِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلِيَ فَٱرْهَبُونِ ١ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلُتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أُوَّلَ كَافِر بِهِۦ ۗ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِاَيۡتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّىٰ فَٱتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ا وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ا ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأُنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَبَني إِسْرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيْئَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدُنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ ع وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَى بَارِيِكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَاربِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ۞

(وَعَدُنَا) ﴿ وَعَدُنَا ﴾ بحذف الألف. ﴿ التَّخَذَتُّمُ ﴾ بالإدغام.

شيتُمُو ﴾ بالإبدال.

# ﴿ يُغْفَرُ ﴾

بالياء مضمومة وفتح الفاء.

۞﴿ قَوْلًا غَيْرَ ﴾ بالإخفاء.

وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَالْنَفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُم ۗ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اللهِ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمۡ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّاَيَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ فَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

ألصَّلِينَ ﴾ بحذف الهمزة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَ مَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُم أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَكُواْ بَقَرَةً ۗ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَّا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارضُ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ ۗ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ ۚ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ ۗ صَفْرَآءُ فَاقِعُ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرينَ ١

﴿ قِرَدَةً خَلسِعينَ ﴾ بالإخفاء.

﴿ يَامُرُكُمُ وَ ﴾ بالإبدال. بالإبدال. ﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

﴿ تُومَرُونَ ﴾ بالإبدال.

# ١

ابن وردان بحذف الواو وصلاً، وبالنقل، أي: بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها.

#### ﴿جِيتَ﴾

﴿ فَأَدَّرَاتُمُو ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ فَعْمَى ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ مِن خَشۡيَةِ ﴾ بالإخفاء.

ولا يُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّـنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا ۚ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّرَأْتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ فَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ١ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرَّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاَّجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

﴿ أَمَانِيَ ﴾ بتخفيف الياء.

۞﴿ ٱتَّخَذتُّمُو ﴾ بالإدغام.

﴿ خَطِيَّتُهُ وَ ﴾ بألف بعد الهمزة على الجمع.

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

أُوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ شَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بهِ عَندِ أَللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بهِ تَمَنَا قَلِيلًا اللهِ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ الْم تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَى ۚ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاظَتْ بِهِ عَظِيَّتُهُ و فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّار شَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ٣

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَركُمُ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمُ هَلَوُلآءِ تَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمُ وَتُخُرجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيَرهِمُ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُم وَهُوَ هُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمُ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ أَ

ه ﴿ تَظُّلَهُرُونَ ﴾ بتشديد الظاء.

﴿ يَاتُوكُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ باسكان الهاء.

﴿ أَفَتُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

﴿ بِيسَمَا ﴾ معاً. بالإبدال.

الم ﴿ نُومِنُ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾

بـإسكان الهاء.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

﴿ النَّخَذَتُّمُ ﴾ بالإدغام.

﴿ يَامُرُكُمُو ﴾ بالإبدال.

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ بِئُسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ] أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُم ۗ قُلْ فَلِمَ تَقُتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ ۞ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذُتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُم ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ۖ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرهِمْ قُلُ

بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ] إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ا

قُلُ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّواْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٥ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمۡ لَوۡ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوَّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُـدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوَّا لِّلَّهِ وَمَلَنْ بِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُللَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِّلْكَافِرِينَ ١ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيّنَتٍ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أُوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُ وَفَرِيقُ مِّنْهُم ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَريقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

( لِلْمُومِنِينَ ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَمِيكَنّبِلَ ﴾ بهمزة مكسورة بعد الألف

همزة مكسورة بعد الالف مع المد المتصل.

ش ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتُلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ مُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَاۤ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكْفُرُ اللَّهُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ عِنْ أُحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُ وِ فِي ٱلۡاَخِرَةِ مِنۡ خَلَق ۚ وَلَبِئُسَ مَا الشَرَوْاْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَٱتَّقَـوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۚ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوَّا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنُ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَخُتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

ر مِن خَلَقٍ ﴾ بالإخفاء. بالإخفاء. ﴿ وَلَبِيسَ ﴾

بالإبدال.

﴿ مِّن خَيْرٍ ﴾ بالإخفاء.

ه مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَـُلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنُ أَهْل ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنُ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أُو نَصَرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُم لَ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أُجْرُهُ وعِندَ رَبّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١

ش مِن خَيْرِ ﴾ بـالإخفاء.

ش ﴿ أَمَانِيهِمُو ﴾ بإسكان الياء المدية وكسر الهاء.

ر وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ الْكِسَّتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِسَّبِ ۗ كَذَالِكَ قَالَ اللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتَبِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهِا إِلَّا خَابِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي اللَّهُ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوها إِلَّا خَابِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي اللَّهُ وَلَدَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلّهِ اللّهُ مُولِكِهِ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَدَابً عُظِيمٌ ﴿ وَلِلّهِ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَدَابً عُظِيمٌ أَن اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلِلّهِ وَلِللّهِ وَلِيلّهِ وَلِيلَهِ وَلِلّهِ اللّهُ مَنْ مَا كَانَ لَهُمْ فِي اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلِلّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَكَا اللّهُ وَلَدًا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَدَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الل

(الله يستحب خفض الصوت فيما نسبه الكفار لله من ولد وصاحبة وغير ذلك.

> ش ﴿ تَاتِينَاۤ ﴾ بالإبدال.

وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَ كُن فَيكُونُ وَ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَقَالَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً وَقَالَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةً كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَلَى مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم مُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُم كَذَلِكَ قَالَ اللَّايَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فَي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحُقِ بَشِيرًا قَدْ بَيَّنَا اللَّا يُلْكِيتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فَي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحُقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجُحِيمِ فَي

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلَيِّ وَلَا نَصِير اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ مَ أَوْلَامِكَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا إِلَّ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَكُفُرُ بِهِۦ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱبْتَلَقِ إِبْرَاهِـمَ رَبُّهُو بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ ۚ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَـابَةَ لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِــُمَ مُصَلَّىَ ۖ وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتَيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِـمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا

ش ( يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

شهر إسُرَّ بيلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ش ﴿ عَهْدِيَ ﴾ بفتح الياء

الله (وريس ) المال الما

ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّار ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةَ لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِ عَم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُو ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ أَسْلِمُ ۗ قَالَ أَسْلَمْتُ لِـرَبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ مُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعنبُدُونَ مِن بَعْدِي مَا قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ كَ وَإِلَّهَ لَا ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهَا وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ ۗ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

رَّهُ ﴿ وَأُوْصَىٰ ﴾ بهمزة مفتوحة وسكون الواو وتخفيف الصاد.

بتسهيل الهمزة الثانية.

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ ۗ قُل بَل مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُولُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَـآ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِــُمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ عَامَنُ وَا بِمِثْل مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدَوا ۗ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ﴿ وَنَحْنُ لَهُ وَعَلِيدُونَ ﴿ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَ مُخْلِصُونَ ١ أُمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ يَقُولُونَ ﴾ بالياء بدل التاء. ﴿ عَالْنتُمُو ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ يَشَآءُ وِلَى ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم له. والتسهيل

﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

 سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبلَتِهمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلْهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَبِن أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ بالتاء.

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبُّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا ۗ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كَمَاۤ أُرْسَلْنَا فِيكُمۡ رَسُولًا مِّنكُمۡ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرُكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ١

الله ﴿ يَاتِ ﴾ بالإبدال.

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلَ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشُعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْحُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبَّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَامِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ أُوْلَنَبِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَرِحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبَا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ١ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ وَإِنَّ ﴾ بكسر الهمزة. ويقف على ما قبل إن.

بالإبدال.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ شَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشُتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَبِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ۞

المُميّة ﴾ المُميّة ﴾ بكسر الياء وتشديدها. ﴿ فَمَنُ ﴾ بخسم النون وصلاً. وبكسر الطاء. ﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَ ﴾ الأبدال.

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ﴾ بضم الراء.

> ﴿ ٱلْبَاسَآءِ ﴾ ﴿ ٱلْبَاسِ ﴾ بالإبدال فيها.

 لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَكَيِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّانَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَٱلنَّبِيَّانَ وَءَاتَى ٱلْمُالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَلِهَدُواْ ۗ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ م أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ۗ وَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰءٌ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَن ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنُ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

(هَ)﴿ فَمَن خَافَ ﴾ بالإخفاء.

# ١

#### مَسَلكِينَ ﴾

بضم التاء بلا تنوين، وكسر الميم الأولى، وفتح الميم الثانية والسين وألف بعدها وفتح النون.

# ﴿ فَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

# ﴿ ٱلْيُسُرَ ﴾ ﴿ ٱلْعُسُرَ ﴾

بـضم السين فيها.

# ﴿ ٱلدَّاعِ ﴾

#### ﴿ دَعَانِ ٤

بإثبات الياء وصلاً فقط.

# ﴿ وَلُيُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

فَمَنُ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوُ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامَا مَّعُدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ و فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُو ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّة وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ مَا فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ۖ هُنَّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْكِنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجُرِ ۗ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ٥ يَسْئُلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَبِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

ابن وردان بالنقل.

﴿ تَاكُلُوٓاْ ﴾ ﴿ لِتَاكُلُوٓاْ ﴾ ﴿ لِتَاكُلُواْ ﴾ ﴿ وَاتُواْ ﴾ ﴿ وَاتُواْ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ ۚ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ ۗ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۗ وَلَا تَحُلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُو ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأُسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعُلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

الله (رَّاسِهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

(آفَتُ ﴾

﴿ فُسُوقٌ ﴾

وبستنوين ضم مع الإدغام.

﴿ جِدَالٌ ﴾

بـتنوين ضم مع الإخفاء.

﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ بالإخفاء.

﴿ وَٱتَّقُونِ ﴾ بالياء وصلاً.

﴿ مِن خَلَقِ ﴾ بالإخفاء.

ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعْلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنُ خَيْر يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُونِ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبَّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلْمِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أُو أُشَدَّ ذِكْرَا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّار ١ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠٠٠

ملحوظة: آية ۞﴿ يَــَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ لا يعدها المدني الأول، فهي غير معدودة عند أبي جعفر.

ه وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَتِ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ لِمَن ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا ۚ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَـَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَنبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ر وَلَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

السَّلْمِ ﴾ السَّلْمِ ﴾ بفتح السين.

ش﴿ يَاتِيَهُمُ ﴾ بالإبدال. ﴿ وَٱلْمَلَتِيكَةِ ﴾ بكسر التاء وصلاً.

(1)

الله ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

الله ﴿ لِيُحْكَمُ ﴾ بـضم الياء وفتح الكاف.

﴿ يَشَاءُ وِلَى ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم له. والتسهيل

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾

الله ﴿ يَاتِكُمُ و ﴾

﴿ ٱلْبَاسَآءُ ﴾ بالإبدال فيها.

الله ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ معاً. بـالإخفاء.

سَلْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا الْفَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ-نَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنُ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجِئَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلُ مَاۤ أَنفَقُتُم مِّنُ خَيْر فَلِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْن ٱلسَّبِيل م وَمَا تَفْعَلُواْ مِّن خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ السَّبِيل م الله عَلِيمُ

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمْ ۖ وَعَسَى ٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَـرٌّ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ۖ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرُبِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتُل ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُواْ ۚ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۦ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرُ ۗ فَأُوْلَنِيِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَامِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞۞ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِر فَلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُل ٱلْعَفُوا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّاكِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

> ملحوظة: آية ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر. وآية: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ غير معدودة لأبي جعفر.

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوَانُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ۖ وَلَعَبْدُ مُّؤُمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُوْلَنبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجُنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بإِذْنِهِ عَلَيْتِنُ ءَايَتِهِ عَلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْئِلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۗ قُلُ هُوَ أُذَّى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ َ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ شَ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

الله ﴿ مُّومِنَةٌ خَيْرٌ ﴾

﴿ مُّومِنُ خَيْرٌ ﴾ بالإخفاء.

الله ﴿ يُومِنَّ ﴾

﴿ مُّومِنَةً ﴾

﴿ يُومِنُواْ ﴾

﴿ مُّومِنُ ﴾

الله ﴿ فَاتُوهُنَّ ﴾

الله ﴿ فَاتُواْ ﴾

﴿ شِيتُمُو ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

المر يُولُونَ ﴾ بالإبدال.

ا يُومِنَّ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ تَاخُذُواْ ﴾ بالإبدال. ﴿ يُخَافَا ﴾ بضم الياء. ﴿ فَإِن خِفْتُمُو ﴾

الله ﴿ زَوْجَا غَيْرَهُ وَ ﴾ بالإخفاء فيهما.

اللهُ بِٱللَّغُو فِيۤ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ۗ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ا وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانٍ ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴿ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ و مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّـتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ وَلَا تَتَّخِذُوٓا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بٱلْمَعْرُوفِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ اللَّهِ لَهُو أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَ وَالِدَةُ مُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ و بِوَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ١

١ هُزُوَّا ﴾ بالهمزة بدل الواو.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾ بالإبدال.

﴿ تُضَاّرُ ﴾ بإسكان الراء.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُر وَعَشْرَا ۗ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَولًا مَّعُرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلدِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ و مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ مَتَاعًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبُل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَى ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

شر مِن خِطْبَةِ ﴾ بالإخفاء.

﴿ ٱلنِّسَآءِ يَوُ ﴾ بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

الله فَإِن خِفْتُمُو ﴾ بالإخفاء.

١ بتنوين ضم بدل الفتح. ﴿ فَإِن خَرَجُنَ ﴾ بالإخفاء.

بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء. ﴿ وَيَبْضُطُ ﴾ ىالصاد.

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَانَا اللَّهَ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ إِلَّلْمَعْرُوفِ ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٥ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٥ كَذَالِكَ مُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ و لَهُ وَ أَضْعَافَا كَثِيرَةَ ۚ وَٱللَّهُ يَقُبضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

المرزون المرزون الم

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسُرَآءِيلَ مِنْ بَعُدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَتِلُوا ۚ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخُرجُنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلَّكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ ۚ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۗ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مِن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

الله ﴿ يُوتَ ﴾

﴿ يُوتِي ﴾

اتِيَكُمُ ﴾

﴿ مُّومِنِينَ ﴾

بالإبدال فيهم جميعاً.

جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ

نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقَ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

﴿ مِنِّي ﴾

بـفتحُ الياّء وصلاً.

﴿ غَرْفَةً ﴾ بفتح الغين.

﴿ فِيَةٍ ﴾ ﴿ فِيَةً ﴾ بالإبدال.

﴿ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ ﴾ بالإخفاء.

﴿ دِفَلَعُ ﴾

بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها.

﴿ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ ﴾ يُستحسن الوقف عليها بالروم لأجل إظهار أن الله الفاعل.

﴿ يَاتِيَ ﴾ بالإبدال. بالإبدال. ﴿ تَاخُذُهُو ﴾ بالإبدال.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ر وَيُومِنُ ﴾ بالإبدال.

ا قِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَغْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِن ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَـَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ ٱللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّـهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُّ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُو ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

ٱللَّهُ وَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أُولِيَآؤُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخُرجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ۗ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ عَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَهِمْ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِـمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِ - وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا ْ أُحِي - وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغُرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْي مَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ و ﴿ قَالَ كُمْ لَبثُتَ اللَّهُ قَالَ لَبثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ اللَّ قَالَ بَل لَبثُتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ اللَّهِ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرُ إِلَىٰ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

﴿ أَنَا أُحْمِي ﴾ باثبات الألف.

﴿ يَاتِي ﴾ ﴿ فَاتِ ﴾ بالإبدال.

وَهُي ﴾ باسكان الهاء. ﴿ مِاْيَةَ ﴾ معاً. بالإبدال ياءً مفتوحة. ﴿ لَبِثتَ ﴾ كله. بإدغام الثاء في التاء. ﴿ نُنشِرُهَا ﴾

بالراء بدل الزاي.

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ يعده المدني الأول آية فهو معدود لأبي جعفر.

الله ﴿ تُومِن ﴾

بالإبدال.

﴿ فَصِرُهُنَّ ﴾ بكسر الصاد مع ترقيق الراء.

﴿ جُزَّا ﴾

بتشديد الزاي وحذف الهمزة.

﴿ يَاتِينَكَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ مِأْيَةً ﴾

بالإبدال ياءً مفتوحة. ﴿ يُضَعِّفُ ﴾ بحذف

الألف وتشديد العين.

بالإخفاء.

بـالإبدال ياءً مفتوحة.

﴿ يُومِنُ ﴾ بـالإبدال.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أُرنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَنَّ قَالَ أُوَ لَمْ تُؤْمِن ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ا الله عَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتُبَعُهَآ أَذَى اللهِ وَٱللَّهُ غَنُّ حَلِيمٌ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورَحّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۖ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ و وَابِلُ فَتَرَكَهُ و صَلْدَا اللهِ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٥

﴿ بِرُبُوةٍ ﴾ بضم الراء.

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنُ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبُهَا وَابِلُ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ا ا أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ وفِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ فُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْحَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِّاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأُمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَد أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

﴿ وَيَامُرُكُمُ و ﴾

﴿ فَنِعُمَّا ﴾

بـإسكان العين.

﴿ وَتُوتُوهَا ﴾ بالإبدال.

﴿ فَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

﴿ وَنُكَفِّرُ ﴾

بالنون بدل الياء وإسكان الراء.

﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ كله. بالإخفاء.

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذُر فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُو ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أُنصَارِ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِن تُخُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْـرُ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُم ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أُغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرفُهُم بِسِيمَهُمۡ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوَالَهُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَار سِرَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

الله المرابعة المراب

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوٰا ۚ فَمَن جَاءَهُۥ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار أَثِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهمْ وَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١ يَخَزَنُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ بَالإبدال فيها. بالإبدال فيها. شَعْمُرَةٍ ﴾ بيضم السين. ﴿ تَصَّدَّقُواْ ﴾ بتشديد الصاد.

ش ﴿ يَابَ ﴾ معاً

بالإبدال.

﴿ يُمِلُّ هُوَ ﴾

بإسكان الهاء وصلاً، وبضمها انتداءاً.

﴿ ٱلشُّهَدَآءِ يَن ﴾

بإبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة.

﴿ ٱلشُّهَدَآءُ وِذَا ﴾

على وجمين: بإبدال الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والثاني بالتسهيل.

﴿ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا ﴾

﴿ تِجُارَةٌ حَاضِرَةٌ ﴾

بـتنوين ضم فيها.

﴿ وَلَا يُضَآرُ ﴾ بإسكان الراء.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسۡتَشُهِدُوا ْ شَهِيدَيْن مِن رّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا ْ فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَايَـأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوۤاْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمُ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُ بِكُمُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ويُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

﴿ فَلَيُودِ ﴾ بالإبدال. بالإبدال. ﴿ اللَّذِي الوتُمِنَ ﴾

وصلاً بالإبدال واواً، وابتداءاً كحفص.

( وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ تُوَاخِذُنَا ﴾ ﴿ أَخْطَانَا ﴾ بالإبدال فيها.

﴾ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرهَانُ مَّقُبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤُتُمِنَ أَمَّنَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُو ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ و أَوَلَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لَّـ لَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَبٍكَتِهِ -وَكُتُبِهِ ع وَرُسُلِهِ ع لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ع وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اللَّهِ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَآعُفُ عَنَّا وَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١

#### سورة آل عمران

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ الزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأُنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحُكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ۗ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلُّ مِّن عِندِ رَبَّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّــُدنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

سورة آل عمران

١ ﴿ الَّمْ ﴾

بالسكت على كل حرف، ومد الميم ٦ حركات ولا يجوز القصر.

> ﴿ تَاوِيلِهِ ﴾ معاً بالإبدال.

ملحوظة: آية: ﴿ الَّمِّ ۞ ﴾ لا يعده المدني رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وآية: ﴿ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۞ ﴾ يعده المدني الأول فهي معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ كَدَابٍ ﴾

المرز وبيس ﴾

الله ﴿ فِيتَيْنِ ﴾

﴿ فِيَةً ﴾ ﴿ رَاىَ ﴾

بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ تَرَوْنَهُمُ وَ ﴾ بالتاء.

﴿ يُوَيِّدُ ﴾

ابن جماز بالإبدال واواً مفتوحة.

﴿ يَشَآءُ وِنَّ ﴾

على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم له. والتسهيل

﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

ش ﴿ أَ. فَ نَبِّعُكُمُ و ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُوْلَنَهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۗ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةُ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِي ٱلْأَبْصَار ١ زُيّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِير ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَسُنُ ٱلْمَابِ ١٥٥ قُلُ أَوُّنَبِّئُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا

وَأَزُوا بُحُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بٱلْعِبَادِ ٥

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَّا فَٱغُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ الصَّبِرِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرينَ بٱلْأَسْحَارِ ١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسُطِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرُ عِاكِتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسُلَمْتُمْ فَإِنْ أُسُلَمُواْ فَقَدِ آهْتَدَوَّاْ وَّإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَكِتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرينَ ٣

﴿ اَتَّبَعَنِ ﴾ بإثبات الياء وصلاً. ﴿ عَالْسُلَمْتُمُ وَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

﴿ يَامُرُونَ ﴾ بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

﴿ لِيُحْكُمُ ﴾ بضم الياء وفتح الكاف.

> ش ﴿ تُوتِي ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ ١ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعۡدُودَاتٍ ۗ وَغَرَّهُمۡ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ١٠ فَكَيۡفَ إِذَا جَمَعْنَكُهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءً جِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ١ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنةً ويُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

۞﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ بالإخفاء.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ مِّنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوۡ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۚ أَمَدُا بَعِيدَا ۗ وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُو ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ١ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ ذُرّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأَنثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا مَّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقَاَّ قَالَ يَكْمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا ۗ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ۞

﴿ مِنِّيَ ﴾ ﴿ وَإِنِّيَ ﴾ بفتح الياء.

رَكُولَفَلَهَا ﴾ بتخفيف الفاء. ﴿ زَكُرِيَّاءُ ﴾ معاً. بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

﴿ زَكَرِيَّآءُ ﴾

بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

> (آ) ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

( لِي ﴿ لِي ﴾ بفتح الياء.

هُنَالِكَ دَعَا زَكريًّا رَبَّهُو ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّـ دُنكَ ذُرّيَّةَ طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُ ۗ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُر ١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَابِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَهَرُيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَىٰ إِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

00

﴿ يَشَآءُ وِذَا ﴾

على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل.

#### ﴿ يَشَاَّءُ إِذَا ﴾

القسميل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

#### ﴿ إِنِّي أَخُلُقُ ﴾

وبكسر الهمزة وفتح الياء وصلاً.

#### ﴿ كَهَيَّةِ ﴾

بالإبدال ياءً مفتوحة وأدغم الأولى في الثانية، والوجه الراجح لابن جاز عدم الإبدال والإدغام مثل حفص، وهو طريق الدرة.

﴿ ٱلطَّآيِرِ ﴾ ﴿ طَآيِرًا ﴾ بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ۗ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٓ أُمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَورَسُولًا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَاءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبَّكُمۡ أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَبَّءُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ ۞ فَلَمَّآ أُحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

### النصاري ﴾ بفتح الياء.

الله الله عاد ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ ﴿ مَا الله عاد الله على الله الله على الله الله على الل

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهدِينَ ٥ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ يَعِيسَنَّ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ وَمُطَهِّرُكَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَ مَ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ١

﴿ فَنُوفِيهِمُو ﴾ بالنون بدل الياء.

الله ﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَ شَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ مَنَأْنتُمْ هَنَوُلآءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّن أَهْل ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

إِنَّ هَلذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ هَا أَنتُمُو ﴾

بتسهيل الهمزة.

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدُ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمُ أُو يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبَّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يَخُتَصُّ بِرَحْمَتِهِ - مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيَّـٰنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ بَلَى ۚ مَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمُ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ يُومِنُواْ ﴾ ﴿ يُوتِيهِ ﴾ ﴿ يُوتِيهِ ﴾ ﴿ تَامَنْهُ ﴾ معا بالإبدال فيم جميعاً. ﴿ يَوَدِّهُ ﴾ معاً. بإسكان الهاء بدون همز.

بالإبدال.

#### ﴿ تَعُلَّمُونَ ﴾

بفتح التاء وإسكان العين ولامٌ مفتوحة مخففة.

## ﴿ يَأْمُرُكُمُ و ﴾

بضم الراء. وإبدال الهمزة ألفاً.

#### ﴿ يَامُرُكُمُ وَ ﴾ معاً.

#### ﴿ عَاتَيْنَاكُمُ و ﴾

أبدل التاء الثانية نوناً مفتوحة وألف بعدها.

## ﴿ لَتُومِنُنَّ ﴾

بالإبدال.

#### ﴿ عَا أَقُرَرْتُمُ و ﴾

بـالتسهيل والإدخال.

# ﴿ وَأَخَدْتُهُمُ ۗ ﴾ بالإدغام.

#### الله ﴿ تَبْغُونَ ﴾

﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ بالتاء.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْرَبَّنِيَّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَامِكَةَ وَٱلنَّبِيَّانَ أَرْبَابًا لَّ أَيَأُمُرُكُم بِٱلْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلنَّبِيَّانَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ عَ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ عَأَقُرَرْتُمُ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمۡ إِصۡرِى ۗ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَا ۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ١ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُوْلَنِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ٥ أُوْلَنبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اللهُ

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ مِّلُ ﴾ ابن وردان بالنقل والراجح من الدرة عدم النقل.

الإبدال والإخفاء

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٰ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَآعِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡل أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَنـٰةُ ۚ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَالِةِ فَٱتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ فَمَن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَالَمِينَ ١٠ فِيهِ ءَايَكُ بَيّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَدَآءً ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ اللهِ

السهيل مع القصر، بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. في التواهي في الميدال.

ملحوظة: ﴿ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ يعده المدني الأول عن شيبة. وهو ليس معدود لأبي جعفر.

﴿ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمِ ١٠٠ ﴾ يعده المدني الأول عن أبي جعفر، أي معدود لأبي جعفر.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأُنتُم مُّسْلِمُونَ ١ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعُمَتِهِ } إِخُوانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفَرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرَّ وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتُ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرْتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكُفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ١

﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ بالإبدال.

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأُمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ اللَّاسِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَاب لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ۗ وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُربَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ وَ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيل وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ مُ وَأُوْلَنِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١

﴿ تَامُرُونَ ﴾ ﴿ وَتُومِنُونَ ﴾ ﴿ اللهُومِنُونَ ﴾ ﴿ المُومِنُونَ ﴾ ﴿ اللهُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

بالإبدال فيها. ﴿ تَفْعَلُواْ ﴾

﴿ تُكُفّرُوهُ ﴾ بالتاء بدل الياء.

﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ بالإخفاء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۗ وَأُوْلَنهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ الْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَأَهۡلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوهِهم وَمَا تُخُفى صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ ۗ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ۞ هَنَأَنتُمُ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا اللَّهِ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۗ إِنَّ ا ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤُمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

ش ﴿ هَـٰ أَنتُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة.

﴿ وَتُومِنُونَ ﴾

ش ﴿ تَسُوهُمُو ﴾ بالإبدال فيها.

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ ١ بَلَيَ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرهِمْ هَلذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُسَوّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ عَلَى وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرّبَوَاْ أَضْعَافَا مُّضَاعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ

تُفْلِحُونَ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَفِرينَ ١

المُومِنُونَ ﴾

اللَّهُ ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيها.

ش ﴿ وَيَاتُوكُمُ و ﴾ بالإبدال.

﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ بفتح الواو.

ش ﴿ تَاكُلُواْ ﴾ بالإبدال.

﴿ مُّضَعَّفَةً ﴾

بحذف الألف وتشديد العين.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

ر سَارِعُوٓا ﴾ بحذف الواو الأولى.

٥ وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أُوْلَنِيكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّكُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَذَا بَيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ا وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ا إِن يَمْسَمُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَ وَتِلْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَ مُّومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أُمُ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَمَا هُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمُ ۚ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَا ۚ وَسَنَجُزى ٱلشَّاكِرِينَ ٥ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ ورِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمۡ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أُمُرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿فَعَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞

الإبدال واواً مفتوحة. الإبدال واواً مفتوحة. و نُوتِهُ ﴾ معاً. الإبدال وإسكان الهاء. و كَادِين ﴾

بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمۡ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَلكُمْ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِۦ سُلُطَنَا ۖ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَبِئُسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۗ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ أُ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْدِنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَآ أَصَابَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

١ بإسكان الهاء. ١٤ (ٱلرُّعُبَ ﴾ بـضم العين. ﴿ وَمَاوَلِهُمُ ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

المُومِنِينَ ﴾ المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ۗ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۗ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ عَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُونِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمُ لَمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

﴿ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ ﴾ بالإخفاء.

﴿ تَجُمَعُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

وَهُمْ فَظَّا غَلِيظً ﴾ الإخفاء.

المُومِنُونَ ﴿ الْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال. المَّا يُغَلَّ ﴾ بضم الياء وفتح الغين. إياتِ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَمَاوَنَهُ ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

وَلَيِن مُّتُّمُ أَوْ قُتِلْتُمُ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَٱعۡفُ عَنْهُمْ وَٱسۡتَغۡفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمُر ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رضُوَنَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّهُ ۖ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهم يَتُلُواْ عَلَيْهِم عَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَل مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّآ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذَا ۗ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

لإبدال والإخفاء

المُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِعَاً. بِالإِبدالِ.

وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوا ۚ قَاتِلُوا ۗ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو ٱدْفَعُواْ ۗ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَّـآتَّبَعْنَكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقُرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَن ۚ يَقُولُونَ بِأَفُوهِمِ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُونِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلْ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتَا ۚ بَلُ أَحْيَآ هُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَرحِينَ بِمَا ءَاتَناهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٠ يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

شر مِن خَلْفِهِمُو ﴾ بالإخفاء.

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رضُوَانَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَلَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمۡ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمۡ عَذَابُ عَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا۟ ٱلۡكُفۡرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمۡ خَيْـرُ لِّـأَنفُسِهِمۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّب ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَآءُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُم أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَلهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُو خَيْرًا لَّهُم ۗ بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمْ مُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

🕬 ﴿ وَخَافُونِ ۽ ﴾ بإثبات الياء وصلاً. ﴿ مُّومِنِينَ ﴾ بالإبدال

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

> ﴿ تُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأُتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ فَمَن زُحْزحَ عَن ٱلنَّار وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ ۞ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذَى كَثِيرَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

﴿ يَاتِيَنَا ﴾ ﴿ تَاكُلُهُ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ فَبِئُسَ مَا يَشُتَرُونَ ۞ لَا تَحُسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحُمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ مَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ لَا أَولَا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُو ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أُنصَارِ ۞ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيّا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ عَامِنُواْ بِرَبِّكُمُ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

﴿ فَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

۞﴿ يَحْسَبَنَّ ﴾ بالياء.

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكُر أُوۡ أُنثَىٰ ۗ بَعۡضُكُم مِّنُ بَعۡضٍ ۗ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلتَّوَابِ ۞ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بَّايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَتِهِكَ لَهُمۡ أَجُرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

الله (مَاوَلهُمُو) (وبيسَ)

بـالإبدال فيها.

﴿ لَكِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ بفتح النون وتشديدها.

## سورة النساء

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَذِسَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَوَاتُواْ ٱلْيَتَكُمَىٰ أَمُوالَهُمُ ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيِّب ۗ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُولَهُمُ إِلَىٓ أَمُولِكُمُ ۚ إِنَّهُ مَكَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَّةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ۞ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أُمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيَّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ \* فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ فَأَشُهِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞

#### سورة النساء

١

بتشديد السين.

الأبدال.

المروزان خِفْتُمُو ﴾

﴿ فَإِن خِفْتُمُو ﴾ بالإخفاء فيها.

﴿ فَوَاحِدَةً ﴾

بستنوین ضم.

﴿ ٱلسُّفَهَآءَ أَمُولَكُمُ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية

٥ ﴿ تُوتُواْ ﴾

المر قاكلوها ﴾

﴿ فَلْيَاكُلُ ﴾

بالإبدال فيهم جميعاً.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٥ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَيْ وَٱلْيَتَهُ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ٨ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمُ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُولَ ٱلْيَتَكَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أُوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكُر مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وإِن كَانَتُ وَحِدةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّـهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنَ ۚ عَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

﴿ مِن خَلَفِهِمُ وَ ﴾ ﴿ ضِعَافًا خَافُواْ ﴾ بالإخفاء.

﴿ يَاكُلُونَ ﴾ معاً بـالإبدال.

﴿ وَاحِدَةً ﴾ بتنوين ضم.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أُزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنَ بَغْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أُو دَيْنَ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو ٱمۡرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أَوۡ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلشُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ اللَّهِ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُو يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُو عَذَابٌ مُّهِينٌ ١

﴿ يُوصِى ﴾ بكسر الصاد وياء بدل

﴿ دَيْنِ غَيْرَ ﴾ بالإخفاء.

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ معاً. بالنون بدل الياء.

﴿ نَارًا خَللِدًا ﴾ بالإخفاء.

﴿ يَاتِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

﴿ **اَلَىٰنَ ﴾** ابن وردان بالنقل.

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۗ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ كِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريب فَأُوْلَنِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنِّ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُوْلَتِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

٥ ﴿ تَاخُذُواْ ﴾

﴿ أَتَاخُذُونَهُ ۗ ﴾

(تَاخُذُونَهُو ﴾ بالإبدال.

﴿ مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ﴾ بالإخفاء.

﴿ ٱلنِّسَآءِ الَّا ﴾ بتسهيل الثانية

وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَلُهُنَّ وَإِثْمَا قِيطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ وَبَهُ تَكَا وَإِثْمَا مَّ بِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُحُمْ إِلَى مَّبِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُحُمْ إِلَى بَعْضُحُمْ إِلَى بَعْضُحُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيتَقًا غَلِيظًا ۞ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَحْضَ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِينَ ٱلنِسَآءِ إِلّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ فَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِسَآءِ إِلّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ فَكَ مَ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ مُ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ مُ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ فَي مِنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ مَا وَلَا تَنكِحُواْ مَا فَدَ مِنْ الْفَرَاتُ فَي مَنْ الْفِيسَاءِ إِلّا مَا قَدُ سَلَفَ أَمَّ هَاتُكُمْ وَبَنَاتُ وَمَا اللّهُ مَا قَدُ مِنْ الْفَرَاتُ فَي مَا تُعْدُمُ وَمَوْتُكُمْ وَبَنَاتُ مَا قَدُ اللّهُ اللّهُ فَا وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا قَدْ اللّهُ فَا وَلَا لَا فَا فَاللّهُ فَا وَلَا لَكُمْ وَلَا لَا قَدْ اللّهُ فَا فَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا قَدُ مَنْ اللّهُ فَا فَا فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَا وَاللّهُ فَا فَا فَا فَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا قَدُوا لَا اللّهُ فَا فَا فَا فَا فَا لَا قَدْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا فَاللّهُ اللّهُ فَا فَا فَا فَا لَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ

وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَّبِبُكُمُ

ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُ

تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّبِلُ

أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْن

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

النِّسَآءِ إِلَّا ﴾ بتسهيل الثانية.

المُومِنَاتِ ﴾ معاً. بالإبدال.

﴿ مُحُصَنَتِ غَيْرَ ﴾ ﴿ لِمَن خَشِي ﴾ بالإخفاء فيهما.

ه وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ " كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَلفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَان فَإِذَا أُحْصِن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْـرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ - بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كُتَسَبُواْ ۗ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمُ

فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣

🦈 ﴿ مَدْخَلًا ﴾ بفتح الميم.

﴿ عَـٰقَدَتُ ﴾ بألف بعد العين.

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ مَا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَا مِّنْ أُهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أُهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَحَا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ ۞ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَلْهُمُ

ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١٠٠

بـفتح هاء لفظ الجلالة.

و وَإِن خِفْتُمُو ﴾ ﴿ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ بـالإخفاء.

🕬 ﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ رِيَاءَ ﴾

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ حَسَنَةٌ ﴾

بتنوين ضم.

﴿ يُضَعِّفُهَا ﴾

بحذف الألف وتشديد العين.

الما ويُوتِ ﴾

(ال) ﴿ جِينًا ﴾ معاً. بالإبدال فيهم.

الله ﴿ تَسَوَّىٰ ﴾

بفتح التاء وتشديد السين.

﴿ جَآءَ أَحَدُ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ عَفُوَّا غَفُورًا ﴾ بالإخفاء.

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرينَا فَسَآءَ قَرينَا ا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا اللَّهِ وَالْمِوْم رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّـدُنْهُ أُجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُٰلآءِ شَهِيدًا ١ يُوْمَيِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكُرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيۤ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيَّبَا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

﴿ ٱلسَّبِيلَ ﴾ لا يعده المدني رأس آية فهو غير معدود لأبي جعفر.

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ا مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّين ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَاكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوۡ نَلْعَنَهُمۡ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم م بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا الله النظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِثْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِب مُّبِينًا ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَاب يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

الله يُومِنُونَ ﴿ مِعاً. بالإبدال.

﴿ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ هَلَوُ لَآءِ يَهْدَىٰ ﴾ بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

٣٠ ( يُوتُونَ ﴾ بالإبدال.

🗗 ﴿ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ بالإخفاء.

١ يَامُرُكُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ تُودُّواْ ﴾

بالإبدال واواً مفتوحة.

﴿ نِعُمَّا ﴾

بـإسكان العين.

﴿ تَاوِيلًا ﴾ بالإبدال فيها.

أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ونَصِيرًا ا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦۗ فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ١ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِيمًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداا للهُم فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَ ٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ٥

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِۦ ۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أُصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَانَا وَتَوْفِيقًا ١ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا ١

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

لإبدال والإخفاء

رَّأُنُ اَقْتُلُوّاْ ﴾ بضم النون وصلاً. ﴿ أَوُ اَخْرُجُواْ ﴾ بضم الواو وصلاً.

الله يَكُنُ ﴾ بالياء بدل التاء.

﴿ نُوتِيهِ ﴾ وبالإبدال

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتَا ﴿ وَإِذَا لَّأَتَيْنَاهُم مِّن لَّـ دُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَبِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ عَلِيمًا ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّـ يُبَطِّءَنَّ فَإِنْ أُصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۞ وَلَبِن أَصَابَكُمْ فَضُلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٥٥ فَلَيُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّـدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّـ دُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ فَقَاتِلُوٓا أُولِيٓآءَ ٱلشَّيْطَن ۗ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أُخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ ۗ قُل مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُركَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلُّ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ ۗ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّآ أُصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

١ يُظْلَمُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ١ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُمَا يُبَيِّتُونَ ۗ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ا مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَّهُ و كِفُلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُّقِيتًا ١ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۗ أَوْ رُدُّوهَآ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١

﴿ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ ﴿ بَاسَ ﴾ ﴿ بَاسًا ﴾ بالإبدال.

الحرف المختلف

ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ أُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمۡ عَلَيْكُمۡ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُم فَلَم يُقَاتِلُوكُم وَأَلۡقَوا إِلَيْكُم ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَنِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُّبِينًا ١

﴿ فِيتَيْنِ ﴾ بالإبدال.

المُ ﴿ يَامَنُوكُمُو ﴾ ﴿ وَيَامَنُواْ ﴾ بالإبدال.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنَا

أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ۗ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ

عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

المُومِنِ ﴾ ﴿ مُومِنًا ﴾ كله ﴿ مُّومِنَةٍ ﴾ معاً. ﴿ مُومِنٌ ﴾ بـالإبدال. ﴿ مُومِنَا خَطَاً ﴾ بالإبدال والإخفاء. ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

السَّلَمَ ﴾ السَّلَمَ ﴾ بحذف الألف.

﴿ مُومِنًا ﴾

ابن جاز بالإبدال وكسر الميم، وابن وردان بالإبدال وفتح الميم. ﴿ مُومَنَّا ﴾

والمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال. ﴿غَيْرَ﴾ بـفتح الراء.

> (١٩٠٤ مَاوَلَهُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ عَفُوَّا غَفُورًا ﴾ بـالإخفاء.

الله ﴿ إِن خِفْتُمُو ﴾ بالإخفاء.

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَنبِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ ۗ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَنِبِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَنَبِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اللَّهِ يَجِدُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا اللَّهِ عَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ و عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينًا ١

لإبدال والإخفاء

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أُسُلِحَتَهُمُ ۗ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأُسۡلِحَتَهُمۡ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَي أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُم ۗ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ أَ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ُ فَإِذَا ٱطْمَأُنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَّوْقُوتًا ١ وَلا تَهنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأُلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأُلَمُونَ كَمَا تَأُلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١

﴿ وَلْمَيَاخُذُوٓاْ ﴾ معاً. ﴿ وَلُتَاتِ ﴾ بالإبدال.

> ﴿ اَلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ اَلْمُونَ ﴾ معاً. ﴿ يَالَمُونَ ﴾ معاً. ﴿ يَالَمُونَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١ شَي يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَنَأُنتُمْ هَنَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيًّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبينَا ١ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ و لَهَمَّت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أُو إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجُرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيل ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَكَّىٰ وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ۚ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّريدًا ١ لَّهُ لَكُهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ١ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبينَا اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١٠

أُوْلَنبِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٠٠٠

﴿ مَاوَنهُمُو ﴾ بالإبدال.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِ ۚ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤُمِنُ فَأُوْلَتَ إِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنُ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ و لِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤُتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

﴿ بِأَمَانِيكُمُ وَ ﴾ ﴿ أَمَانِيۡ ﴾ بإسكان الياء، فيها.

> الله وهو كه معاً. بإسكان الهاء. (مُومِنُ كه بالإبدال. (يُدْخُلُونَ ﴾ بضم الياء وفتح الخاء.

﴿ تُوتُونَهُنَّ ﴾ بالإبدال. مِن خَيْرٍ ﴾ بالإخفاء.

### المُرَأَةُ خَافَتُ ﴾ بالإخفاء.

## ﴿ يَصَّلْحَا ﴾

بفتح الياء وتشديد الصاد وفتحها وألف بعدها وفتح اللام.

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أُو إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ عُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاَخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

الله ( يَشَا ) ﴿ وَيَاتِ ﴾ بالإبدال.

٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُولَى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيَ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلُوْدَا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ يَاَّ يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَنْ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرَا لَّهُ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَا إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُو سَبِيلًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَا مُّبِينًا إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَل مِنَ ٱلنَّار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَّ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ

بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ كله. بالإبدال.

الدَّرَكِ ﴾ بفتح الراء.

الله ( يُوتِ ) بالإبدال.

﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوِّءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١ أُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أُوْلَنِيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ا يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزّلَ عَلَيْهِمُ كِتَابَا مِّنَ اللَّهِمُ كِتَابَا مِّنَ اللَّهِمُ لَا اللَّهُمُ لَا اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّل ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينَا ۞ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمۡ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ١

الله المومن الله بالإبدال.

الله ﴿ نُوتِيهِمُو ﴾ بالنون بدل الياء. والإبدال فيها.

بتشديد الدال. ﴿ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ بـالإخفاء.

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمُ وَكُفُرِهِم بِءَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ

بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا

بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ

مَرْيَمَ بُهُتَنًا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى

ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ

لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ عِنْ

عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ

وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ إِلَّا

لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ عُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

ا فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ

لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٠٥ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ

نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أُمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ أَ وَأَعْتَدُنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١ اللَّهِ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ

مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن

قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤُمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَنِيكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

(ش) ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. بالإبدال.

الكُومِنَنَّ ﴾ بالإبدال.

الله وَالله ومِنُونَ ﴾ معاً. ﴿ وَاللَّهُ وتُونَ ﴾

﴿ سَنُوتِيهِمُو﴾ جميعاً بالإبدال فيهم.

﴿ إِنَّآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقْصُصْهُم عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١ رُّسُلًا مُّبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَغْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ - وَٱلْمَكَبِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبّكُمُ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْقَىٰهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۗ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ۚ ٱنتَهُواْ خَيْـرَا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ و وَلَدُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَٰلِهِۦۗ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ اللَّهُ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعۡتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدۡخِلُهُمۡ فِي رَحۡمَةِ مِّنْهُ وَفَضَل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

سورة المائدة

بإسكان الهاء.

# سورة المائدة

يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ

لَيْسَ لَهُ و وَلَدُ وَلَهُ وَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ مُ وَهُو يَرثُهَآ إِن

لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

وَإِن كَانُوٓاْ إِخُوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكَرِ مِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ

يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتُ لَكُم بَهيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنْبِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّن رَّبِّهِمُ وَرِضُونَا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرّ وَٱلتَّقُوكَ ۗ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

بإسكان النون الأولى.

ملحوظة: ﴿ بِٱلۡعُقُودِ ﴾ رأس آية للمدني الأول فهي معدود لأبي جعفر.

المُيِّتَةُ ﴾

بتشديد الياء مع كسرها.

﴿ فَمَنُ ﴾

بضم النون. وبكسر الطاء ويبدئ بهمزة مضمومة.

﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾

﴿ مُخُمَصَةٍ غَيْرَ ﴾ بالإخفاء.

المُومِنَاتِ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَ لِغَيْر ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلْمَتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ ذَالِكُمْ فِسْقٌ ۖ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخُشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ۚ فَمَن ٱضْطُرَّ فِي فَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّ إِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيّ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأُيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبَا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبَا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٥

الله ﴿ وَأَرْجُلِكُمُ و ﴾ بكسر اللام. ﴿ جَآءَ أَحَدُ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

٨ ﴿ شَنْعَانُ ﴾ بإسكان النون الأولى.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ا يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُم اللَّهُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٠ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثُّنَى عَشَرَ نَقِيبَا اللَّهُ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَبِن أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقُرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبيل ١ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَاسِيَةً ۗ يُحَرَّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

( ٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

شر إسرز.يل ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَىٓ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُم فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَاب وَيَغْفُواْ عَن كَثِيرِ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّبِينُ ۞ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ و سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّور بإذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ و وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

﴿ وَٱلۡبَغۡضَآءَ اِلَىٰ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ملحوظة: ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ مِّمَّن خَلَقَ ﴾ بالإخفاء.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُو ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مَ بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنُ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَلْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَقَوْمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَرۡتَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞

الله الموت الله بالإبدال.

الله ( مُّومِنِينَ ) بالإبدال.

قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلتِلآ إِنَّا هَلهُنَا قَلعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۗ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥٥ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَّكَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا ۗ بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اللَّهِ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابٍ ٱلنَّار ۚ وَذَالِكَ جَزَ وُّا ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُو نَفْسُهُو قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابَا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ و كَيْفَ يُوْرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيْلَتَي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَنَا ٱلْغُرَابِ فَأُورى سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣

ري ﴿ تَاسَ ﴾ بالإبدال.

هاً. ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بـفتح الياء.

الله من أجل ﴾

بكسر النون، وهمزة وصل بدل القطع، وإذا وقف على ﴿ مِن ﴾ إبتدئ بـ ﴿ إِجُل ﴾ بهمزة مكسورة.

﴿ إِسْرَ بِلَ ﴾

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ش مِن خِلَفٍ ﴾ بـالإخفاء.

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ و مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞ إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفُلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

يُريدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ - وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفُوهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُ ۚ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۗ يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَلَى يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوْهُ فَٱحۡذَرُوا وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ و فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمُ

﴿ تُومِن ﴾ ﴿ يَاتُوكَ ﴾ ﴿ تُوتَوْهُ ﴾ بالإبدال فيهم.

السُّحُتِ ﴾ بضم الحاء.

الله ومنين المومنين بالإبدال.

المنظم وَالْخُشُونِ عَلَيْهِ بإثبات الياء وصلاً.

﴿ وَٱلْجُرُوحُ ﴾ بضم الحاء. ﴿ فَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمُ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمُ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَنَمِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلٰةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۗ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بَِّايَلِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمُ يَحُكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَّهُو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ اللهِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمُ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ وَأُنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِيِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوِّكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحۡذَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَن بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبهمَ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ١ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥

﴿ وَأَنُ ٱحۡكُم ﴾ بيضم النون وصلاً.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۗ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ و مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَنَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ أَ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ـ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ۚ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلۡكُفَّارَ أَوۡلِيٓآء ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

وياتي كمعاً. بالإبدال.

ولاً ﴿ يَقُولُ ﴾ بحذف الواو.

﴿ يَرْتَدِدُ ﴾ بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

﴿ يُوتِيهِ ﴾ بالإبدال فيها.

و و يُوتُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

١٥٠ ﴿ هُزُوًّا ﴾

بإبدال الواو همزة.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ هَلُ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۞ قُلْ هَلُ أُنَبِّئُكُم فِسَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ۚ أُوْلَتِبِكَ شَرُّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلۡكُفُر وَهُمۡ قَدۡ خَرَجُواْ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

السُّحْتَ ﴾ معاً. بضم الحاء. ﴿ لَبِيسَ ﴾ معاً. بالإبدال.

﴿ مَغُلُولَةٌ غُلَّتُ ﴾ بـالإخفاء.

> ﴿ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدۡخَلۡنَاهُمۡ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ أَقَامُواْ ٱلتَّوۡرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمُ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِم مَنْهُمْ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُو ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قُلُ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإنجِيلَ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمْ ۗ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللَّهِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ١ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقَا كَذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقْتُلُونَ ٧

الته ﴿ رِسَالَتِهِ ﴾ بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها.

> ﴿ تَاسَ ﴾ بالإبدال.

المَّهُ ﴿ وَٱلصَّابُونَ ﴾ بحذف الهمزة وضم الباء.

﴿ إِسْرَ آبِيلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ و مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولِهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِيقَةُ ۖ كَانَا يَأْكُلَان ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُر أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهُوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

السهيل مع القصر، بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. ﴿ وَمَاوَلُهُ ﴾ بالإبدال.

﴿ يُوفَكُونَ ﴾ ﴿ يُوفَكُونَ ﴾ بالإبدال.

التسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. والتوسط وهو المقدم. الميسس معاً.

( يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَآعِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوُنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئُسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمُ أُوْلِيَآءَ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةَ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقُرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهدِينَ ۞

الله ﴿ نُومِن ﴾ بالإبدال.

وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَثَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيَّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُهُمُ ٱلْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٨ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنُ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۞

٨٨ ﴿ مُومِنُونَ ﴾ المُ ﴿ يُواخِذُكُمُ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم.

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ ُ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۚ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ ٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذُوا عَدُلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِ } عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞

شَرِّ فَجَزَآءُ مِثْلِ ﴾ بضم الهمز بلا تنوين، وكسر اللام.

﴿ كَفَّارَةُ طَعَامٍ ﴾

بـضم التاء بلا تنوين، وكسر الميم.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُو مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَىٰدِ ۚ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ۞ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

﴿ أَشْيَآءَ إِن ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ تَسُوكُمُ و ﴾ بالإبدال.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسُبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئَاوَلَا يَهْتَدُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحُبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبُتُمْ لَا نَشُتَرى بِهِ ع ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ١ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَان يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَـن فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهمَا وَمَا ٱعۡتَدَيْنَآ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوٓا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعُدَ أَيْمَانِهِمُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَاسِقِينَ ۞

۞﴿ مِن غَيْرِكُمُو ﴾ بالإخفاء.

﴿ اَسْتُحِقَ ﴾ بيضم الناء وكسر الحاء، وضم همزة الوصل عند الإبتداء.

﴿ يَاتُواْ ﴾ بالإبدال.

#### اللهِ ﴿ كُهَيَّةِ ﴾

بالإبدال ياءً مفتوحة، وأدغم الأولى في الثانية. والوجه الراجح لابن جماز عدم الإبدال والإدغام مثل حفص، وهو طريق الدرة.

## ﴿ٱلطَّنبِر﴾

#### ﴿ طَلْيِرًا ﴾

بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

#### ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ جِيتَهُمُ و ﴾ بـالإبدال.

#### الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾

بالإبدال فيها.

﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبُتُمْ ۗ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ اللَّهُ لَيْعِيسَى آبْنَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا ۗ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اللهِ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةَ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ اللَّهَ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ا قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ فَاللهِ اللهِ عَلَمَ المَا المُعْمَا المَا المَا المَا المَا المَا المُعْمَا المَا المِي المَا ال أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٣

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّـأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِّنكَ ۗ وَٱرۡزُقَنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ و عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَّهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ُ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُو فَقَدُ عَلِمْتَهُو ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَني بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۚ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۗ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَني كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا اللَّهُ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

بـفتح الياء.

الله ﴿ عَالَنتَ ﴾ بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ لِيَ أَنْ ﴾ بـفتح الياء. ﴿ أَنُ آعَبُدُواْ ﴾ بضم النون وصلاً.

> الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

### سُورَة الأنعام

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ۗ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُو ۗ ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهُزءُونَ ٥ أَلَمُ يَرَوْاْ كَمُ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَكُم بِذُنُوبِهِمُ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمُ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ أَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

سورة الأنعام

ر وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

و الإيلام و المال المال

﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ بحذف الهمزة وضم الزاي.

المرازي المرا

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ وَلَقَدُ ﴾

بضم الدال وصلاً.

﴿ ٱسۡتُهۡزِى ﴾

وبإبدال الهمزة ياءً.

﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

بحذف الهمزة وضم الزاي.

الله الله الموالية المواقعة ال بالإبدال.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

بإسكان الهاء.

الله ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بـفتح الياء.

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَلُوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ ١٠ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَهُ و مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ اللَّهِ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِر عَظِيمِ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمَهُو ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُوٓ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

الله ﴿ أَدِينَّكُمُ و ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

١٠٠٠ ( يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ فِتُنتَهُمُ و ﴾ بـفتح التاء الثانية.

١ يُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

۞﴿ نُكَذِّبُ ﴾ بضم الباء.

﴿ وَنَكُونُ ﴾ بضم النون الثانية.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُل ٱللَّهُ ۖ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوجِىَ إِلَى هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى ۚ قُل لَّاۤ أَشُهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۗ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيْتِهِ عَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمُ وَقُرَا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۖ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ ۗ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكِذِّبَ عِاكِتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۗ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبّهمُ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْفُرُونَ ۞ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۗ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوُّ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۗ فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰۤ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بَايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٣

بالإبدال.

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزَّلَ ءَايَةَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنْبِر يَطِيرُ جِنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَىءٍ ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحُشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ا فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذُنَّهُم بَغۡتَةَ فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ١

الآبدال ألفاً وقفاً.

الإبدال ألفاً وقفاً.

الإبدال ألفاً وقفاً ووصلاً.

الإبدال ألفاً وقفاً ووصلاً.

السهيل الهمزة الثانية.

الإبدال فيما

الإبدال فيما

الشر فتّحنا المناء.

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الروايتُمُو بالتسهيل. ﴿ إِلَّهُ غَيْرٌ ﴾ بالإخفاء. ﴿ يَاتِيكُمُ و ﴾ بالإبدال. الله ﴿ أَرَ • يُتَكُمُو ﴾ بـالتسهيل.

ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ آللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَا عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمُ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أُرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهِ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أَهَلَوُلُآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنُ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ و مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا جِهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ و غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآئِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلُ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل اللَّهِ قَلْ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَى تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ٥

١ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ فَإِنَّهُ وَ ﴾ بكسر الهمزة. الله المبيل الله بـفتح اللام.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء. ﴿ جَآءَ أَحَدَكُمُ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. المُخِينَنا ﴾ بياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة. بـالإبدال. ﴿ بَعْضٍ ٱنظُرُ ﴾ بـضم نون التنوين وصلاً. ﴿ حَدِيثِ غَيْرِهِ ﴾ بـالإخفاء.

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ١ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقَّ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةَ لَيِنَ أَنجَلنَا مِنْ هَاذِهِ مَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۖ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللهِ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

ملاحظة: آية 🥡 ﴿ بِوَكِيلِ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَآ ۗ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ اللَّهِمُ شَرَابٌ مِّنُ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ٱكْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّور عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

﴿ يُوخَذُ ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلْهُدَى ٱلتِّنَا ﴾ بالإبدال ألفاً وصلاً. ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ كُن فَيَكُونُ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَيْ ﴿ إِنِّي ﴾ بـفتح الياء.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۗ قَالَ هَنذَا رَبِّ ۖ فَلَمَّا ۗ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِّ ۗ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَنَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ اللَّهُ فَلَمَّآ أَفَلَتُ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ و قَوْمُهُ و ۚ قَالَ أَتُحَنَّجُّوَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِن ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشۡرَكُتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أُنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمُن ۗ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

﴿ أَتُحَنَّجُونِي ﴾ بتخفيف النون بدون مد ﴿ هَدَئن ﴾ بإثبات الياء وصلاً.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَتِبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَاهَاۤ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآء ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَريًّا وَيَحْمَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِمُ وَذُرّيَّتِهِمْ وَإِخُونِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ فَبِهُدَنِهُمُ ٱقْتَدِهُ ۗ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ۞

الله ﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ بكسر التاء دون تنوين. ﴿ نَّشَآءُ ونَّ ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم له، أو تسهيلها. ﴿ نَشَآءُ إِنَّ ﴾ ٥٠ ﴿ وَزَكُرِيَّآءَ ﴾ بالهمزة مفتوحة مع المد

المتصل.

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءٍ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسُّ تَجْعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمُ تَعُلَمُوٓا أَنتُمُ وَلَا ءَابَآؤُكُمُ ۗ قُل ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَلاَا كِتَكِّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ ُ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَكَمِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ۗ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ ع تَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقُنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَّوُا۟ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١

شر جِيتُمُونَا ﴾ بالإبدال.

١ يُوفَكُونَ ﴾ بالإبدال.

## ﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّيْلِ ﴾

بألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام الأولى، وكسر اللام الأخيرة.

> 🕬 ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۗ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَهُخُرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤُفَّكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَّايَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُم مِّن نَّفُسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَ عُ ۗ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآلِيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بهِـ نَبَاتَ كُلّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّن أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَاَيَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ شَبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّـهُ و صَاحِبَةً ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠

١ ﴿ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوٓاْ ﴾ بـضم نون التنوين وصلاً. ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

> ﴿ وَخَرَّقُواْ ﴾ بتشديد الراء.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّا تُدۡرَكُهُ ٱلْأَبۡصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشُرَكُوا اللَّهِ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ لَّـيُؤُمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآئِيتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ } أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

الله ﴿ لَّيُومِئُنَّ ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ الله ﴿ يُومِنُواْ ﴾ بالإبدال فيهم.

# ﴿ قِبَلًا ﴾

بكسر القاف وفتح الباء. ﴿ لِيُومِنُوٓا ﴾ بالإبدال.

> الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

ﷺ ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

#### ﴿ مُنزَلُ ﴾

بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

بألف بعد الميم على الجمع.

الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَىٰ إِكَّهَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ۞ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ - وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاكِتِهِ مُؤْمِنِينَ ١

الله ﴿ تَاكُلُواْ ﴾ معاً. بالإبدال. ﴿ لَّيَضِلُّونَ ﴾ بفتح الياء.

ش﴿ مَيِّتًا ﴾ بتشديد الياء مع كسرها.

الله ﴿ نُومِنَ ﴾ ﴿ نُوتَى ﴾ بالإبدال فيها.

ش ﴿ رسَالَتِهِ ع ﴾ بـألف بعد اللام وكسر التاء والهاء مع الصلة، على الجمع.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ۗ وَإِنَّ وَإِنَّ كَثِيـرًا لَّـيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوُنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذُكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ ۗ وَإِنَّا ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُبِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا الْ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُو ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

الإبدال والإخفاء

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَمِ ۖ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ و وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا لَا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١٥٥ اللهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوۡلِيٓآؤُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضِ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيۤ أَجَّلۡتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا ۚ قَالُواْ شَهدُنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرينَ ١

ش ﴿ حَرِجًا ﴾ بكسر الراء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ نَحُشُرُهُمُو ﴾ بالنون بدل الياء.

آ ﴿ يَاتِكُمُ وَ ﴾ بالإبدال.

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخُلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأُكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ۞ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ ۗ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ قُلْ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بزَعْمِهم وَهَاذَا لِشُرَكَآبِنَا اللهُ وَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهم فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِم ۗ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُوْلَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ

﴿ يَشَا ﴾ بالإبدال ألفاً وقفاً ووصلاً.

رَّ ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهٌ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

أَوْلُوا مُن مِن أَنْهُمْ اللَّهُ اللَّ

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لََّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَهُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَ جِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ فَهُمۡ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ قَدُ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أُولَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْر عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعُرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعُرُوشَتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ عُ وَلَا تُسْرِفُوٓا ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا ۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللهِ

ش ﴿ تَكُن ﴾ بالتاء بدل الياء. ﴿ مَّيِّتَةُ ﴾ بتشديد الياء وكسرها مع تنوين الضم.

> الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ حِصَادِهِ عَ ﴾ بكسر الحاء.

الضَّانِ ﴾ الضَّانِ ﴾ بالإبدال.

## ﴿ نَبُّونِي ﴾

بحذف الهمزة وضم الباء.

شَهُدَآءَ إِذَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

شر تَكُونَ ﴾ بالتاء.

## ﴿ مَّيِّتَةً ﴾

بتشديد الياء وكسرها مع تنوين الضم.

#### ﴿ فَمَنْ ﴾

بضم النون. وبكسر الطاء ويبدئ بهمزة مضمومة.

﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾

تَمَنِيَةَ أَزُورِجٍ ۗ مِّنَ ٱلضَّأُنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّ كَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ لللهِ نَبِّعُوني بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ مُ قُلُ ءَالذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا ۚ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّـيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ و رِجْسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ ُ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر اللهِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أُو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ

بَأْسُهُ وَ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ ﴿ لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ

كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا اللَّهِ مَ كَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا

قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا

ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ۗ فَلَوَّ شَاءَ لَهَدَاكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ

ٱلَّذِينَ يَشُهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلذَا ۗ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشُهَدُ

مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَٱلَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلُ

تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ مِّنَ بِهِ عَلَيْكُمْ أَوْلَا تَقْتُلُوۤاْ أَوْلَادَكُم مِّنَ بِهِ عَلَيْكُمْ أَوْلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَادَكُم مِّنَ

إِبِهِ عَسَى وَبِالْوَالِدِينِ إِحَسَى وَمُ تَقْتَلُوا الْوَلَدُ هُمْ مِنَ الْمُلَقِ نَحُنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ فَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا

بِٱلْحَقِّ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ ۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

بالإبدال فيها.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَهُ لَكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمُ وَصَّلَكُم بِهِ ۦ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَن سَبِيلِهِ عَنْ شَبِيلِهِ عَنْ اللَّهُ مُ تَتَّقُونَ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي ال وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بلِقَآءِ رَبّهمُ يُؤْمِنُونَ ١ وَهَلذَا كِتَكِ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلفِلِينَ ١ أُو اللهِ اللهِ اللهِ الله تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمُ ۚ فَقَدُ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

الله الم يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

## الآيم الماليك الماليك

﴿ يَاتِّيَ ﴾ كله. بالإبدال فيهم.

## ﴿ رَبِّي ﴾

بـفتح الياء.

#### ﴿ قَيَّمًا ﴾

بفتح القاف وكسر الياء

#### الله ﴿ وَمَحْيَاً يُ ﴾

بإسكان الياء مع المد المشبع.

#### ﴿ وَمَمَاتِيَ ﴾

بـفتح الياء.

### الله وأنا ﴾

بإثبات الألف ومدها حركتين.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيَ إِيمَنِهَا خَيْرًا ۗ قُل ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَآ أُمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ

إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُو ۗ وَبِذَالِكَ

أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ اللَّهِ وزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ

بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ ۖ إِنَّ

## سُورَةُ الأعراف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَصِّ ۞ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيٓآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ا وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمُ قَآبِلُونَ و فَمَا كَانَ دَعْوَلِهُمُ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٥ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَا إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِّايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

#### سورة الأعراف

١ (المّص ﴾

بالسكت على كل حرف سكتة لطيفة.

اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ بالإبدال.

پُر تَذَّكُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

أن ﴿ بَاسُنَا ﴾ معاً. بالإبدال.

وَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ ﴾ بالإخفاء.

( لِلْمَلَتِيِكَةُ ﴾ بيضم التاء وصلاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ الْمَصَّ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ فَآهْبِطْ مِنْهَا فَمَا خَلَقْتَنِي مِن تَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ فَآهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ۞

قَالَ أَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞

قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَا تِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمۡ وَمِنْ خَلْفِهِمۡ وَعَنْ أَيْمَنِهِمۡ وَعَن

شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّلَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ

أَجْمَعِينَ ۞ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ

اللهُ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن اللهُ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن

سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي

لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ

بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ

ٱلْجِنَّةِ اللهِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل

لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينٌ ٣

﴿ وَمِن خَلَفِهِمُو ﴾ بالإخفاء.

الله ﴿ شِيتُمَا ﴾ بالإبدال ياءً.

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١ يَبَنَى عَادَمَ قَدُ أُنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكُرُونَ ١٠٠٠ التَّهِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُرُونَ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْءَتِهِمَآ ۚ إِنَّهُ و يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلُ أُمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ أَ وَأُقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ٢

ر وَلِبَاسَ ﴾ بفتح السين.

الم ﴿ يُومِنُونَ ﴾

﴿ يَامُرُ ﴾

بالإبدال فيها.

﴿ بِٱلْفَحُشَآءِيَتَقُولُونَ ﴾ بالإبدال ياءً مفتوحة.

ملاحظة: آية ۞﴿ تَعُودُونَ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ه يَابَني ءَادَمَ خُذُواْ زينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١ قُلۡ مَن حَرَّمَ زينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ مُ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ أَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَآ أُولَتِهِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيْتِهْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيْتِهْ عَ أُوْلَنبِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَبِ مَّ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرينَ ٣

ش ﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية ﴿ يَسْتَاخِرُونَ ﴾ ﴿ يَسْتَاخِرُونَ ﴾ ۞ ﴿ يَاتِيَنَّكُمُو ﴾ بالإبدال.

١ ﴿ هَنَوُلآءِ يَضَلُّونَا ﴾ الدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَا قَالَتُ أُخْرَنهُمُ لِأُولَنهُمُ رَبَّنَا هَلَوُلآءِ بالإبدال ياءً مفتوحة.

الله مِن غِلٍّ ﴾ بالإخفاء.

وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ١ وَقَالَتْ أُولَنَّهُمْ لِأُخْرَنَّهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ خَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمۡ فِيهَا خَالِدُونَ ا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۗ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلْجِنّ

وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ مُ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا

أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّار ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ

ملاحظة: آية ﴿ مِّنَ ٱلنَّارِ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلُ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا اللَّهِ اللَّهِ الْعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ اللَّهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بسِيمَلهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمُ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۞أَهَـٰٓؤُلَاءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍ ۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوۡفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ١ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلنَّار أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١

الله ﴿ مُوَذِّنَّ ﴾ بالإبدال. ﴿ أَنَّ لَعْنَةَ ﴾ بتشديد النون وفتح التاء.

﴿ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ ﴾ وبتسهيل الهمزة الثانية.

ا برَحْمَةٍ أَدْخُلُواْ ﴾ بـضم نون التنوين وصلاً.

> ٥ ﴿ ٱلْمَاءِ يَوْ ﴾ بالإبدال ياءً مفتوحة.

الله المراكبة المراك

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويلَهُو ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا إِ إِلْحُقّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ م يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - ۖ حَتَّى إِذَآ أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلّ ٱلشَّمَرَاتِ ۚ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ نُشُرًا ﴾ بالنون بدل الياء وضم الشين. الشين. ﴿ تَذَّ كَرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

## ﴿ لَا يُخْرِجُ ﴾

ابن وردان له وجمان: بضم الياء وكسر الراء، وكحفص وهو الراجح.

#### ﴿ نَكَدًا ﴾

بفتح الكاف.

٥٥ ﴿ إِلَّهِ غَيْرِهِ ﴾ معاً. بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

> ﴿ إِنِّي ﴾ بـفتح الياء.

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ و بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلَّايَتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ ا الله عَالَمُ اللهُ اللهُ عَوْمِهِ عَلَمُ اللهُ عَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوۤ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمۡ عَذَابَ يَوْمِر عَظِيمٍ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ أُبَلِّغُكُمُ رَسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أُوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وفِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ۞ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا ۚ قَالَ يَلْقُومِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥ ٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

أُبَلِّغُكُمُ رَسَلَتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْحَلْقِ بَصُّطَةً ۗ فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمۡ تُفْلِحُونَ ١ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبٌ ۗ أَتُجَادِلُونَني فِيَ أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَن ۚ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيۡرُهُو ۗ قَدۡ جَآءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

بالصاد. بالصاد. ﴿ أَجِيتَنَا ﴾ ﴿ فَاتِنَا ﴾

بالإبدال فيها.

ش مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال. ش إلَكهِ عَيْرِهِ ﴾ بالإخفاء وكسر الراء والهاء. ش ( تَاكُلُ ﴾ شياخُذَكُمُ و ﴾ بالإبدال فيهم

وَٱذۡكُرُوۤا إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِن بَعۡدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَا اللَّهُ فَاذَكُرُ وَا عَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللُّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ السَّتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحَا مُّرْسَلُ مِّن رَّبّهِ عَ ۚ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ عُمُؤُمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا ۚ إِنَّا بِٱلَّذِيٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَواْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَلِحُ ٱعْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأَتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوْمُ مُّسۡرِفُونَ ۞

گر مُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ يَاصَلِحُ أُوتِنَا ﴾ بالإبدال واوأ وصلاً.

﴿ أَتَاتُونَ ﴾ بالإبدال. ﴿ لَتَاتُونَ ﴾ بالإبدال. بالإبدال.

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا اللهِ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُو ۗ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ - وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمۡ ۗ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١

٨٥ ﴿ إِلَهِ غَيْرِهِ ٤ ﴾ بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

> ﴿ مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

١ يُومِنُوا ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلُو كُنَّا كُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعُدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَتِحِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَبِن ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَواْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كُفِرِينَ ۞ وَمَآ أُرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْتَةً وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۞

﴿ بِٱلْبَاسَآءِ ﴾ بالإبدال.

﴿ لَفَتَّحْنَا ﴾ بتشديد التاء.

بـالإبدال. معاً

١ أُو أُمِنَ ﴾

بإسكان الواو.

و يَامَنُ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ نَشَآءُ وَصَبْنَاهُمُ و ﴾ بالإبدال واواً مفتوحة.

> الكومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُواْ ﴿ يَاتِيَهُم - بَاسُنَا ﴾ ايَكْسِبُونَ ۞ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ١ أُو أُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَاءُ أَصَبُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ ۗ وَإِن وَجَدُنَآ أَكْثَرَهُمُ لَفَسِقِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

وَمَلَإِيْهِ مَ فَظَلَمُواْ بِهَا اللَّهُ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

ا وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ قَدْ جِئُتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ فَأُرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠٠ كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ ١ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِن حَاشِرِينَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ السَّحِرِ عَلِيمِ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ قَالُواْ يَكُوسَى إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ۞ قَالَ أَلْقُواا ۖ فَلَمَّاۤ أَلْقَوا ْ سَحَرُوٓا ْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْر عَظِيمِ ۞ ۞ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنُ أَلْق عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلْغِرِينَ ١ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١

ش ﴿ جِيتُكُمُو ﴾ بالإبدال.

#### ﴿ مَعِیْ ﴾

بإسكان الياء.

#### ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

#### الم ﴿ جِيتَ ﴾ ﴿ فَاتِ ﴾

١٥٠٤ تَامُرُونَ ﴾

بالإبدال فيهم جميعاً.

## ﴿ أَرْجِهِ ﴾

ابن وردان بكسر الهاء دون الصلة. وابن جاز بكسر الهاء مع

الصلة ﴿ أَرْجِهِ ۗ ﴾

ش ياتُوكَ ﴾ بالإبدال.

### ﴿ تَلَقَّفُ ﴾

بفتح اللام وتشديد القاف.

﴿ يَافِكُونَ ﴾

بالإبدال.

## الله عَاٰدِمَنتُمُو ﴾

بزيادة همزة استفهام فحققوها وسهلوا الثانية.

الله من خِلَفٍ ﴾ بـالإخفاء.

#### ﴿ سَنَقُتُلُ ﴾

بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء مخففة.

#### ش﴿ تَاتِينَا ﴾

﴿ جيتَنَا ﴾ بالإبدال فيها.

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّ اللَّعَظِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنُ ءَامَنَّا بِئَايَاتِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ۚ رَبَّنَآ أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ أَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي ـ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اللهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ ۗ وَٱلْعَلقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنُ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكُّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ عَلَى وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةُ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وٓ ۖ أَلَا إِنَّمَا طَنْبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجُرمِينَ ا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اللَّهِمُ الرَّجْزُ عَهِدَ عِندَكَ للهِ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ اللَّهُ اللَّمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَل هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ اللَّهِ وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ ١

آ ﴿ تَاتِنَا ﴾ ﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ ﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ ﴿ لَنُومِنَنَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعا.

﴿ إِسْرَ.يلَ ﴾ معاً. بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ملاحظة: آية ﴿ بَنِي ۚ إِسُرَآءِ يِلَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

السُرّ، يل ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

> الله وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الله ﴿ وَوَعَدُنَا ﴾ بحذف الألف.

النظر ﴿ وَلَاكِنُ ٱنظُرُ ﴾ بـضم النون وصلاً. ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ﴾ بإثبات الألف وصلاً. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

وَجَوزَنَا بِبَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ ۚ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءِ مُتَبَّرُ اللَّهِ مُتَبَّرُ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أُنْجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٥٥ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَ قَالَ رَبِّ أَرِنَى أَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَكِي وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَكِني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا أَ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَلنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

١

بحذف الألف الثانية على الإفراد.

﴿ وَامُرُ ﴾ ﴿ يَاخُذُواْ ﴾ ﴿ يُومِنُواْ ﴾ بالإبدال فيم جمعاً.

قَالَ يَامُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكَتَبْنَا لَهُ وفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلَا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بأُنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمُ ۚ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَا لَّهُ و خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ ۚ لَا يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيهِمۡ سَبِيلًا ۗ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١

۱٦٨

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۗ أَعَجِلْتُم أَمْرَ رَبَّكُم ۗ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضۡعَفُونِي وَكَادُواْ يَقُتُلُونَنِي فَلَا تُشۡمِتُ بِيَ ٱلْأَعۡدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجُزى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۗ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١ وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوۡمَهُ و سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۗ فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِي ۗ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۗ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ ۗ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغۡفِرُ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلۡغَافِرينَ ٥

الإبدال. بالإبدال. بنعدي الماء. بفتح الياء. براس الإبدال.

شیت ﴾ شیت ﴾ بالإبدال.

﴿ تَشَاءُ وَنتَ ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

الله ﴿ عَذَابِي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

بالإبدال فيهم جميعاً.

الله ﴿ وَيُوتُونَ ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ١

ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمُ عَن ٱلْمُنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنبِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغُلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزلَ مَعَهُ ٓ أُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ - وَيُمِيتُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبهِ - يَعْدِلُونَ ١

ه وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ

إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً ۗ وَرَحْمَتى

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ

ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

١ يُومِنُ ﴾ بالإبدال.

وَقَطَّعْنَكُهُمُ ٱثُنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ السَّعَشَةُ وَقَمْهُ وَأَن الشَّرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ اللهُ فَانْبَجَسَتْ

مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ﴿

وطنت عنيهِم العمم والرب عنيهِم المن والسوى كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوَاْ

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ

وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ

سُجَّدًا نَّغُفِرُ لَكُمُ خَطِيَّتِكُمُ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ

فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا

عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ وَسُعَلُّهُمْ عَنِ

ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ

تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ تُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ لَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ش ﴿ شِيتُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ تُغْفَرُ ﴾

بـتاء مضمومة وفتح الفاء.

﴿ خَطِيَّاتُكُمُّ وَ ﴾ بضم التاء.

الله ﴿ قُولًا غَيْرَ ﴾ بالإخفاء.

الله في المال الم

## الله ﴿ مَعْذِرَةً ﴾

بـتنوين ضمٍ بدل الفتح.

#### الله الله الله الله الله الله

بكسر الباء وحذف الهمزة وياء ساكنة.

الله قِرَدَةً خَلسِئِينَ ﴾ بـالإخفاء.

> ١٤٠٤ إِيَاخُذُونَ ﴾ ﴿ يَاتِهِمُ و ﴾ ﴿ يَاخُذُوهُ و ﴾ ﴿ يُوخَذُ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ قَالُواْ مَعۡذِرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال فَلَمَّا عَتَواْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمۡ كُونُواْ قِرَدَةً خَلسِعِينَ ا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَعَفُورُ رَّحِيمُ ١ وَقَطَّعْنَاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مُّ مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ ۗ وَبَلَوْنَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثْلُهُ و يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠٠

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا ۚ أَن ا تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ۞ أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشُرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنُ بَعْدِهِمۡ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَـٰهُ بِهَا وَلَكِنَّهُوٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ ۚ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

الله ﴿ ذُرِّيَّتِهِمُو ﴾ بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء على الجمع.

السينا ﴾ بالإبدال. ﴿ يَلْهَثُ ذَالِكَ ﴾ بالإظهار.

> ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ ذَرَانَا ﴾ بالإبدال.

﴿ وَمِمَّن خَلَقُنَا ﴾ بالإخفاء.

ا يُومِنُونَ ﴾

بالإبدال.

الله ﴿ وَنَذَرُهُمُو ﴾ بالنون بدل الياء.

﴿ تَاتِيكُمُ و ﴾ بالإبدال.

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُوْلَنبِكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمۡ أَضَلُّ ۚ أُولَنبِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسُمَتِهِ عَلَيْجُزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعُدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُو يُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُو ۚ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِم يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ۗ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ تَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوِّءُ أَ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ُ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنُ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّـنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ا فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُو شُرِّكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى اللهُ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلْمِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ أُثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

## ﴿ ٱلسُّوَّءُ وِنَ ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم له، وبالتسهيل

# ﴿ ٱلسُّوَّءُ إِنْ ﴾.

وقفاً بإثبات الألف.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ حَمَٰلًا خَفِيفًا ﴾ بالإخفاء.

## ﴿ شِرْكًا ﴾

بكسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح وحذف الهمزة، مع الإخفاء.

﴿ يَبْطُشُونَ ﴾ بضم الطاء.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾

بـضم اللام وصلاً.

﴿ كِيدُونِ ـ ﴾ بإثبات الياء وصلاً.

ا ۽

ش يُمِدُّونَهُمُو ﴾ بيض الياء وكسر المي. ش (تاتههمُو) ش يُومِنُونَ ﴾

ر قُرِيَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ ۗ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ الله وَٱللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ ۗ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمۡ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلْعَفُوَ وَأُمُرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَن تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ١ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِءَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلَ إِنَّمَآ أُتَّبِعُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عِلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَا عَلِهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ ع يُوحَىٰٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّ هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمۡ وَهُدَى وَرَحۡمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا قُرئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ السَّجُدُونَ ١٠ ١

#### سُورة الأنفال

سُورة الأنفال

الله مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال. بالإبدال. بالإبدال. بالإبدال.

( ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَنفَالِ ۖ قُل ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤُمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَـٰهُمُ يُنفِقُونَ ٣ أُوْلَتبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمُ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ ٥ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ لِيُحِقُّ ٱلْحُقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨

١ مُرُدَفِينَ ﴾ بـفتح الدال.

الهُ ﴿ يُغَشِيكُمُ ﴾ بإسكان الغين وتخفيف الشين.

> الرُّعُبُ بـضم العين.

الله (فِيَةِ) ﴿ وَمَاوَنَّهُ ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَبِنَّ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَٰدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۚ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهم يَوْمَهِذٍ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرينَ ١ بفتح الُواو وتشديد الهاء مع إِن تَسْتَفُتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتُحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْـرُ لَّكُمْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمْ فِعَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوُ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِم خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُم ۗ وَلَوْ أَسْمَعَهُم لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ

وَقَلْبِهِ } وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ١٠ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةَ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ

ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً ۗ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

المُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

﴿ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ﴾

التنوين والإخفاء، وفتح الدال.

الله فَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

﴿ فِيَتُكُمُ و ﴾ بالإبدال.

وَٱذۡكُرُوٓا ۚ إِذۡ أَنتُمُ قَلِيلُ مُّسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ـ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّمَاۤ أَمۡوَالُكُمۡ وَأُوۡلَادُكُمۡ فِتُنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُوٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجُعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَدَآ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُو ٱكْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ٣

ر السَّمَآءِ يَوِ ﴾ بإبدال الهمزة الثانية ياءاً مفتوحة.

> ﴿ أُوِ آيتِنَا ﴾ بالإبدال وصلاً.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمۡ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيَآءَهُوٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُوٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ ۞ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ و عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وَ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وفِي جَهَنَّمُ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَكُمْ ۚ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

ا وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ مَ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمُ لَأَخْتَلَفْتُمُ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِّيقُضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١

﴿ حَـَّى ﴾ بفك الإدغام، بكسر الياء الأولى وفتح الثانية.

﴿ فِيَةً ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ كَانَ مَفْعُولًا ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ أَ وَٱصْبِرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّءُ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـَوُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُواْ بِّايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

﴿ وَرِيآءَ ﴾ بالإبدال.

الفيتان السيتان السية الإبدال. ﴿ إِنِّى اللهِ معاً. المنتج الياء. اللهِ مَّرَضٌ غَرَّ ﴾ اللهخفاء.

ر كَدَابِ ﴾ بالإبدال.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَآمِنِينَ ۞ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓا ۚ إِنَّهُمۡ لَا يُعۡجِزُونَ ۗ وَأُعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ

يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ

فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ مَّن خَلْفَهُمُو ﴾ ﴿ قَوْمِ خِيَانَةً ﴾ بالإخفاء.

الله وبالمومنين ﴾

المُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم.

الله ﴿ مِأْيَتَيْنِ ﴾ معاً.

١٠٥ ﴿ مِأْيَةٌ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم.

بالتاء.

الن ﴾

ابن وردان بالنقل.

﴿ ضُعَفَآءَ ﴾

بيضم الضاد وفتح العين والفاء وزادُ همزة بعد الألف مع المد

﴿ تَكُونَ ﴾

﴿ أُسَارَى ﴾

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ و عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمُ لَّا يَفۡقَهُونَ ۞ ٱلۡكِنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمۡ أَلۡفُ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفَيۡنِ بإِذۡنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لُّولَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذْتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمۡ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

بـضم الألف الأولى وفتح السين وزاد ألف بعدها.

(أُخَذتُّمُو ﴾ بالإدغام.

# ﴿ ٱلْأُسَارَىٰ ﴾

بضم الألف الأولى وفتح السين وزاد ألف بعدها.

> ﴿ يُوتِكُمُ و ﴾ بالإبدال.

يَ أَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَنِبِكَ بَعْضُهُمۡ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّين فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَنَبِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ا

المُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

## سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى ٱلَّذِينَ عَلهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُر وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزى ٱلْكَافِرينَ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُو ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ ۗ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمُ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيْهِمُ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كَكَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

سورة التوبة

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الم ﴿ مَامَنَهُ و ﴾ بالإبدال.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِم وَتَأَبِى قُلُوبُهُم وَأَكْثَرُهُم فَاسِقُونَ اَشۡتَرَوْا بِاَيٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوا ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّين ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَنَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ ۞ أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْمَا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخُشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

گ ﴿ وَتَابَىٰ ﴾ بالإبدال.

رُبُّ ﴿ مُومِنٍ ﴾ بالإبدال.

ش أُربمّة ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

ش مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

شر مُّومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

## الله ﴿ سُقَاةَ ﴾

ابن وردان وجمان بضم السين وحذف الياء، وكحفص وهو الراجح.

### ﴿ وَعَمَرَةً ﴾

ابن وردان وجمان فتح العين وحذف الألف، وكحفص وهو الراجح.

قَاتِلُوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمُ وَيَنصُرُكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمُ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُر ۚ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ وَفي ٱلنَّارِ هُمُ خَلِدُونَ ١ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخُشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ ۞ خَلدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلْإِيمَان ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَإِخُونُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ـ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأُمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أُعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودَا لَّمُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ۞

رُ أُولِيَآءَ إِن ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ يَاتِي ﴾ بالإبدال.

() (المُومِنِينَ ) المُومِنِينَ اللهِ بالإبدال.

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشۡرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَاذَا أَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ] إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۗ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِم ۗ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ ۚ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۗ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا رَهُمُ وَرُهُ اللَّهُ مُ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَهَا وَحِدَا ۗ لَّآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ و عَمَّا يُشُرِكُونَ ١

بالإخفاء. بالإخفاء. ﴿ شَآءَ إِنَّ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

رَّ ﴿ عُزَيْرُ ﴾ بيضم الراء بدل التنوين. ﴿ يُضَاهُونَ ﴾ بيضم الهاء وحذف الهمزة. ﴿ يُوفَكُونَ ﴾ بالإبدال.

الله إلى يُظفُوا ﴾

بضم الفاء وحذف الهمزة.

﴿ وَيَابَى ﴾ بالإبدال.

اليَاكُلُونَ ﴾ بالإبدال.

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ

رُّ اَثْنَا عُشَرَ ﴾ بإسكان العين ومد الألف مدأ

كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَآفَّةً ۚ وَآعُلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞

﴿ ٱلنَّسِيُّ ﴾

بإبدال الهمزة ياءً مع إدغامها في الياء الساكنة قبلها فأصبحت ياء مشددة مضمومة.

﴿ يَضِلُّ ﴾

بفتح الياء وكسر الضاد.

﴿ لِّيُوَاطُواْ ﴾

بحذف الهمزة وضم الطاء.

﴿ سُوَّءُ وَعُمَلِهِمُ وَ ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

(جَهُ ﴿ قَوْمًا غَيْرَكُمُ و ﴾ بالإخفاء.

إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةُ فِي ٱلْكُفُر ۗ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامًا لِّيُواطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيّنَ لَهُمْ سُوّعُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٣ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ عَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا اللَّهُ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱلسُّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَهدُواْ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ا لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّـ أَتَّبَعُوكَ وَلَكِنُ بَعُدَثُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٠٠ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسْتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞ ۞ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

﴿ يُسْتَلْذِنُكَ ﴾ معاً. ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم.

لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱخۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَافِرِينَ ۞ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةُ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةُ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئِنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحُنُّ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنُ عِندِهِ ٓ أَوْ بأُيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَا فَسِقِينَ ٥ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَرهُونَ ٥

الله (يَقُولُ آوذَن ﴾ بإبدال الهمزة واواً مدية وصلاً، وابتداءاً كحفص ﴿ إِيذَن ﴾ ﴿ إِيذَن ﴾ ﴿ يَسُوهُمُ وَ ﴾ ﴿ اللهوهُمُ وَ ﴾ ﴿ اللهوهُمُ وَ ﴾ بالإبدال فيها.

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ كُفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَرَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ١ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ٥٠٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ ۗ فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ ۚ قُلُ أُذُنُ خَيْـر لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤِّذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

( سَيُوتِينَا ) ﴿ وَٱلْمُولَّفَةِ ﴾ ﴿ وَٱلْمُولَّفَةِ ﴾ ﴿ يُوذُونَ ﴾ معاً. ﴿ يُومِنُ ﴾ معاً. ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ مباً. ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيم جيعاً.

الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

بضم الزاي وحذف الهمزة. ١ بـضم الزاي وحذف الهمزة. الله ﴿ يُعْفَ ﴾ بياء مضمومة وفتح الفاء. ﴿ تُعَذَّبُ طَآبِفَةً ﴾ بإبدال النون تاءً مضمومة وفتح الذال وتنوين ضم التاء المربوطة.

الله ﴿ يَامُرُونَ ﴾

بالإبدال.

يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ و مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وفَأَنَّ لَهُ ونَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسۡتَهۡزِءُوۤا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مُخۡرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسُتَهُزِءُونَ اللهُ تَعْتَذِرُواْ قَدُ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَّعْفُ اللهِ اللهُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرمِينَ ١ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَادًا فَٱسْتَمْتَعُواْ جِخَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم جِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم جِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَنَهِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ۚ وَرضُونُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

﴿ وَٱلْمُوتَفِكَتِ ﴾ ﴿ وَٱلْمُوتَفِكَتِ ﴾ ﴿ وَٱلْمُوتَفِكَتِ ﴾ وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ وَٱلْمُومِنَاتُ ﴾ معاً. ﴿ يَامُرُونَ ﴾ معاً. ﴿ وَيُوتُونَ ﴾ معاً. ﴿ وَيُوتُونَ ﴾ مباً. بالإبدال فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ﴿ وَثُـمُودَ ۞ ﴾رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ وَمَاوَلَهُمُو ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

لِيَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُر وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ۚ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّا أَنْ أَغۡنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَإِن يَتَوَلَّواْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِ عَلَيْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ عَاتَنهُم مِّن فَضَٰلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَّهُم مُّعُرضُونَ ۞ فَأَعُقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١ أَلَمُ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لُّو كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسۡتَعٰۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ١ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنزلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهِ

﴿ فَاسْتَلْذَنُوكَ ﴾ بالإبدال ألفاً. ﴿ مَعِى عَدُوًّا ﴾ بإسكان الياء.

﴿ ٱسۡتَـٰذَنَكَ ﴾ بالإبدال ألفاً.

الإبدال والإخفاء

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو جَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأَوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُم وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ حُسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمۡ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَعۡذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيَآءُ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

١ ليُوذَنَ بالإبدال.

الله المستاذِنُونَك الله بالإبدال.

﴿ نُومِنَ ﴾ بالإبدال.

وَ اللهِ مَا وَلَهُمُو ﴾ بالإبدال.

الله ( يُومِنُ ) بالإبدال.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمُ رَجْسُ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحُلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ ۗ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ اللَّهِ عَرَابُ أَشَدُّ كُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمُ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ أَ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَمُ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ و وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِم ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

سَلُواتِكَ ﴾ بواو مفتوحة بعد اللام وكسر التاء على الجع. اللام أو يَاخُذُ ﴾ أو وَيَاخُذُ ﴾ أو وَيَاخُذُ ﴾ أو وَيَاخُذُ ﴾ أو والمومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ بحذف الواو. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً.

بالإبدال.

الله ﴿ وَرِضُونِ خَيْرٌ ﴾ بالإخفاء.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدَا ضِرَارَا وَكُفْرَا وَتَفْريقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِّمَنُ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ وَجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنُ أُسَّسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرضُونِ خَيْرٌ أُم مَّنَ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ وَ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ م وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوُاْ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥٥ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۗ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسۡتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ - وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ٱلتَّنْبِبُونَ ٱلْعَلِبِدُونَ ٱلْحَمِدُونَ ٱلسَّنِيِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أَوْلِى قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ا وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ٓ أَنَّهُ و عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحِي ـ وَيُمِيثُ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنوَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزيغُ قُلُوبُ فَريق مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلْعُسْرَةِ ﴾ بضم السين. ﴿ تَزِيغُ ﴾ بالتاء بدل الياء.

وَعَلَى ٱلشَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةَ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أُحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ١

١ يَطُونَ ﴾

بإسقاط الهمزة مع واو لينة.

#### ﴿ مَوْطِيًا ﴾

له فيها وجمان بالتحقيق وهو المقدم والإبدال ياءً.

ش ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّار وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ا وَإِذَا مَا أَنزلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتُهُ هَلذِهِ ۚ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ أُوَلَا يَرَوْنَ أُنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتُ سُورَةُ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّن أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبَيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

( بِالْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

( وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

#### سُورَة يونس

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الرُّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنُ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ و يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ بٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآكِيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

سورة يونس

### ٥٤ (الر)

بسكتة لطيفة على كل حرف.

## ١ لَسِحْرٌ ﴾

بكسر السين وحذف الألف واسكان الحاء.

٣٤﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

> بـفتح الهمزة.

۞﴿ نُفَصِّلُ ﴾ بالنون بدل الياء.

﴿ مَاوَلَهُمُ ﴾ بالإبدال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَافِلُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمُ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجُرى مِن تَحُتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ و ۚ كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

الله والمنكوا كالمنكوا المال المال

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱلنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيِّ أَنْ أُبَدِّلَهُ و مِن تِلْقَآي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰۤ إِلَىَّ ۗ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل ا لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ أَدْرَىٰكُم بِهِۦۗ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ عَ ۖ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّاكِتِهِ ٓ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَؤُلَاءِ شُفَعَلَؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلُ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شَبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَاحِدَةَ فَٱخْتَلَفُواْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ

سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبّهِ عَلَيْهِ فَقُلُ

إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٥

الإبدال ألفاً وصلاً.

الإبدال ألفاً وصلاً.

الإخفاء.

الإخفاء.

المنتح الياء.

بـضم الباء وحذف الهمزة.

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمۡ إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا ۚ قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۗ حَتَّىٰۤ إِذَا كُنتُمُ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ فَلَمَّاۤ أَنجَاهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّ مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا اللهُ أَيَا مُرْجِعُكُمُ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَلهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى دَار ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥

شر ينشُرُكُمُو ﴾ بفتح الياء ونون ساكنة وإبدال السين شيناً مضمومة وحذف الياء بعد السين.

رَّبُّ ﴿ مَّتَكُعُ ﴾ بضم العين.

ش ﴿ يَاكُلُ ﴾ بالإبدال.

﴿ يَشَاءُ وِلَى ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة

على و هيين. بإبدال اهمزه الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم له،

والتسهيل ﴿ يَشَاَّءُ إِلَىٰ ﴾

ه لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ اللَّهِ عَلَمُ وَلَا ذِلَّةً ۚ أُوْلَنِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ كَأَنَّمَاۤ أُغُشِيَتُ وُجُوهُهُمۡ قِطَعَا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۗ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّا كُنتُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَلِفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتُ ۚ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۗ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣

﴿ كُلِمَكُ ﴾ بريادة ألف بعد الميم على الجمع. الجمع. ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

بالإبدال.

اللهِ يَهْدِي ﴾ بإسكان الهاء.

قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُو ۚ قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُو ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أُمَّن لَّا يَهِدِّيٓ إِلَّاۤ أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكۡثَرُهُمۡ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ ۗ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّ ثُلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ يَلُ كَذَّبُواْ بِمَا لَمُ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأُويلُهُ وَ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُم عَمَلُكُم اللَّهُ أَنتُم بَريَّوُنَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا ْ بَرِيٓءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

﴿ فَاتُواْ ﴾ المرياتِهِمُ تَاوِيلُهُ، الله يُومِنُ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم جميعاً.

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٥ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ا وَلِكُلَّ أُمَّةٍ رَّسُولُ اللهُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُم فَلَا يَسْتَخْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ قُلُ أُرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُهُ و بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ عَآلُكُن وَقَدْ كُنتُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ١ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلُ تُجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ۞ ۞ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ و لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزينَ ٣

🐯 ﴿ نَحْشُرُهُمُو ﴾ بالنون. (الله ﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ يَسُتَلْخِرُونَ ﴾ بالإبدال. الرويتُمُو بـالتسهيل.

> ﴿ ءَآلَنَ ﴾ ابن وردان بالنقل.

الله وكيستنابونك بحذف الهمزة وضم الباء. ﴿ وَرَبِّيَ ﴾ بـفتح الياء.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتُ بِهِۦۗ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمۡ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحْي - وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبَّكُمۡ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أُرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامَا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ١

١ بالإبدال.

١ تَجُمَعُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

المُونِي ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ بالتسهيل.

> ش ﴿ شَانِ ﴾ بالإبدال.

أَلَآ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ الزَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ا الله عَن الله عَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبعُ اللَّهُ وَمَا يَتَّبعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرِّكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمۡ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأَّ سُبْحَانَهُ و هُوَ ٱلْغَنيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَينِ بِهَذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠ مَتَاءٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١

شركاًء إن ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ١ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِ ۗ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْأَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَيْهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ - مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِاَيَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُّجۡرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أُسِحْرٌ هَنذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ١ قَالُوٓا أُجِئِّتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

الكُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

﴿ أَجِيتَنَا ﴾ ﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

بالإبدال واواً وصلاً. الله ﴿ جِيتُمُو ﴾ بـالإبدال. ﴿ بِهِ عَ آلسِّحْرُ ﴾ بصلة هاء الضمير، وزاد همزة استفهام في ٱلسِّحْرُ وله

في همزة القطع وجمان الإبدال ألفاً مع المد المشبع، والتسهيل ﴿ بِهِ ءَ أَلسِّحُرُ ﴾

ا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱوتُونِي ﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتُتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ١ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُوۤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ا وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ ولَيْنَةً وَأَمُوالًا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ مُ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشُدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ ۞

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال. ٥ ﴿ لِيَضِلُّواْ ﴾ بـفتح الياء. ﴿ يُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

المُورِ إِسْرَة مِلَ ﴾ كله.

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

## ﴿ ءَآلَنَ ﴾

ابن وردان بالنقل.

الله المن خَلْفَكَ ﴾ بـالإخفاء.

> الله ﴿ بَوَّانَا ﴾ بـالإبدال.

الله ﴿ كُلِمَكُ ﴾ بـزيادة ألف بعد الميم على

> ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسۡرَآعِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَبَغْيَا وَعَدُوا ﴿ حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِهِ عَنُوٓاْ إِسْرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآلُكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ۞ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأً صِدُقٍ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسُئَل ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّغْنَهُمْ إِلَى حِينِ ۞ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي ٱلَّاكِتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِيني فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

الله (مُومِنِينَ ﴾ الله (تُومِنَ ﴾

بالإبدال فيها.

﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ ﴾ بضم اللام وصلاً.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ نُنَجٍّ ﴾

بفتح النون الثانية وتشديد الجيم.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم جميعاً.

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدُكَ جِخَيْرِ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلُ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۗ فَمَن ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِۦۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

## سُورَة هود

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الِّر ۚ كِتَكِ أُحْكِمَتْ ءَايَتُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّـ دُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأُنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَعَا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْل فَضْلَهُو ۖ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلآ إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥ 🖫 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

سورة هود ۞﴿ الَّو ﴾ بسكتة لطيفة على كل

﴿ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ ىالإخفاء.

الله وكوت بـالإبدال. ﴿ فَإِنِّي ﴾

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

بـفتح الياء.

﴿ وَهُوَ ﴾ ۞ وَمَا مِن بإسكان الهاء.

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا ۚ كُلُّ فِي كِتَب مُّبِينِ ۞ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُودَةِ لَّـيَقُولُنَّ مَا يَحُبِسُهُوٓ اللَّهِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْ بهِ عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْ به عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم وَلَيِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ ولَيَوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَبِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنِّيٓ ۚ إِنَّهُ و لَفَرحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِبِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ا فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ اللَّهِ فَالْعَلَّا فَي عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

الإبدال. بالإبدال. الإيستَهُزُونَ ﴾ بضم الزاي وحذف الهمزة. الله عني الله بفتح الياء.

﴿ فَاتُواْ ﴾ بالإبدال.

الله المعالم المعالم

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ اللَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَادِقِينَ ٣ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَهَلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أَوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ -كِتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَنِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُوْلَنِيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ وَيَقُولُ ٱلْأَشۡهَادُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

٥٠ ﴿ يُضَعَّفُ ﴾ بحذف الألف وتشديد العين.

أَوْلَنَبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ۗ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ١ أُوْلَـٰبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَى رَبِّهِمۡ أُوْلَنِبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ مُّمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ هُمْ الْفَريقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ يَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفَمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ١

۞﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ بتشديد الذال. بـفتح الهمزة. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً. الرّاي ﴿ الرّاي ﴾ بالإبدال. ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ بالتسهيل. ﴿ فَعَمِيَتُ ﴾ بـفتح العين وتخفيف الميم.

وَيَقَوْمِ لَآ أَسۡعَلُكُمۡ عَلَيْهِ مَالًا ۗ إِنۡ أَجۡرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهم وَلَكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمۡ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِلَالَنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنُ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمُ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۗ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ و فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ١ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ و لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ١

٥ ﴿ وَلَكِنِّي ﴾ بـفتح الياء.

۞﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

المرا يُوتِيَهُمُ ﴾ بـالإبدال.

﴿ إِنِّي إِذًا ﴾

بفتح الياء وصلاً.

الله فاتنا ﴾

بالإبدال فيها.

الله فضحي ﴾ بـفتح الياء.

الله المومِنَ ﴾ بالإبدال.

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَرُواْ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُوۤ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ۞ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِشُمِ ٱللَّهِ مَجُرِلْهَا وَمُرْسَلْهَا ۗ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجُرى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ و وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ الله وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقُلِعي وَغِيضَ اللهِ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيّ وقِيلَ بُعْدَا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ و فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحُقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

وم ﴿ يَاتِيهِ ﴾ بالإبدال.

﴿ جَآءَ أَمُرُنَا ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿کُلِّ﴾

بكسر اللام دون تنوين.

الله ( مُجْرَنهَا )

بـضم الميم وفتح الراء بلا إمالة.

الله ﴿ وَهُيَ ﴾

بـإسكان الهاء.

﴿ يَابُنَيٍّ ﴾

بكسر الياءُ الأخيرة.

﴿ ٱرۡكَبۡ مَعَنَا ﴾ بالإظهار.

﴿ وَكِسَمَآءُ وَقُلِعِي ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

المَا عَمَلُ غَيْرُ ﴾ بـالإخفاء.

## ﴿ تَسْعَلَنَّ ﴾

بفتح اللام وتشديد النون وكسرها واثبات الياء وصلأ وحذفها وقفاً.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

بـفتح الياء وصلاً.

اللهِ غَيْرهِ عَلَيْهِ عَنْ ﴿ إِلَّهِ غَيْرِهِ عَ ﴾ بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

> ١ فَطَرَفِي ﴾ بـفتح الياء.

الله ﴿ جِيتَنَا ﴾

﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيها.

قَالَ يَنْوحُ إِنَّهُو لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّهُو عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ۗ فَلَا تَسْعَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ الْحِيْدِ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ۞ قَالَ رَبّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَمِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۗ فَٱصْبِر ۗ إِنَّ ٱلْعَلَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودَا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥۗ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُفۡتَرُونَ ا يَقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اللهِ أَجْرَا اللهِ عَلَى ٱلَّذِي اللهِ عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّواْ مُجُرمِينَ ٥ قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ

وَمَا نَحُنُ بِتَارِكَ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

٥ ﴿ إِنِّي ﴾

بـفتح الياء. الله ﴿ قَوْمَا غَيْرَكُمُو ﴾

١ ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

بـالإخفاء.

﴿ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ بـالإخفاء.

اللهِ غَيْرهِ ﴾ بـالإخفاء وكسر الراء والهاء.

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۖ قَالَ إِنِّى أَشُهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِۦ ۗ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ١ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُم مَا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدُ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بهِ عَ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ و شَيْعًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ا وَتِلْكَ عَادً جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوٓا اللَّهِ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلَّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ۞ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعْدَا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ا وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُو ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ شِّجِيبٌ ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَاذَآ ۖ أَتَنْهَانَآ أَن نَّعُبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُريبٍ ١

ملاحظة: آية ۞ ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُو ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ وَيَنْقَوْمِ هَاذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۗ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَاركُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ اللَّهِ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا كَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِبِذٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعْدَا لِّـثَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَا ۗ قَالَ سَلَهُ ۗ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجُلِ حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ و قَابِمَةُ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ١

الرونيتُمُو بالتسهيل. ﴿ فَيَاخُذَكُمُ و ﴾ بالإبدال فيها. الله وعد عند كالله الله ومن خِزْي ﴾ بـالإخفاء فيهما. المرزنا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ يَوْمَبِدٍ ﴾ بـفتح الميم. الله الموداً الله بـتنوين فتح. الله ﴿ وَرَآءِ إِسْحَاقَ ﴾ بتسهيل الثانية.

بالتسهيل مع الإدخال.

قَالَتْ يَكُويْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ إِنَّ هَلذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ و عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ و حَمِيدٌ هَجِيدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ١ يَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَآ اللَّهِ إِنَّهُ و قَدْ جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ اللَّهِمُ عَاتِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ و قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ ۚ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ ۗ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْل وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ أَحَدُ إِلَّا آمْرَأَتَكَ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبِ ۞

وبتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ عَذَابُ غَيْرُ ﴾

بالإخفاء.

﴿ سَىءَ ﴾

بالإشام.

﴿ تُخُزُونِ ﴾

بإثبات الياء وصلاً.

﴿ ضَيْفِي ﴾

بفتح الياء.

بهمزة وصل بدل القطع.

الله ﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا ۚ قَالَ

يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُوَ ۖ وَلَا تَنقُصُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُوَ ۖ وَلَا تَنقُصُواْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ كَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۗ إِنِّى أَرَىٰكُم بِغَيْرِ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ اللهِ كَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۗ إِنِّى أَرَىٰكُم بِغَيْرِ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ ١ وَيَقَوْمِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ

بِٱلْقِسُطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَمَا اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن

نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوُّا إِنَّكَ

لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ

البَيِّنَةِ مِّن رَّقِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ

أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱشْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

﴿ جَاءَ أَمُرُنَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ إِلَّهِ غَيْرِهِ ﴾

بـالإخفاءُ وكسر الراء والهاء.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بـفتح الياء.

ش ﴿ مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ أَصَلُواتُكَ ﴾

بألف بعد الواو على الجمع.

﴿ تَامُرُكَ ﴾ بالإبدال.

﴿ نَشَنَوُاْ وِنَّكَ ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم له، والتسهيل

﴿ نَشَتَوُا ۗ إِنَّكَ ﴾

﴿ أَرَ•يَتُمُو ﴾ بالتسهيل.

﴿ تَوْفِيقِيَ ﴾ بفتح الياء.

ملاحظة: ۞ ﴿ مُّؤُمِنِينَ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

ﷺ شقَاقی ﴾ اورنقوه لا مَحْ

هُ ﴿ شِقَاقِيَ ﴾ بفتح الياء.

﴿ أَرَهُطِى ﴾ بفتح الياء. ﴿ وَٱتَّخَذتُّمُوهُ ﴾ بالإدغام.

الله المالية المال ا

﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ بتسهيل الهمزة.

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ ۞ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفَا ۗ وَلَوُلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَٰكَ ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهُطِيِّ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۗ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ا وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ اللهِ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دِيَرِهِمۡ جَثِمِينَ ١ كَأَن لَّمۡ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدَا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّاكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَاْتَبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١

يَقُدُمُ قَوْمَهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ اللَّهِ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ الْ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ۗ فَمَآ أَغُنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ ۚ إِنَّ أُخْذَهُ وَ أَلِيمُ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ۚ ذَٰ لِكَ يَوْمٌ مُّجُمُوعٌ لَّـهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۗ وَمَا نُؤَخِّرُهُوۤ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعۡدُودِ ۞ يَوۡمَ يَأۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّار لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٥ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُريدُ

ا وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ اللَّهِ مَا دَامَتِ

ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُودٍ ١

الله ﴿ وَبِيسَ ﴾ معاً. بالإبدال.

﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

آ ﴿ وَهُمَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ لِّمَن خَافَ ﴾ بالإخفاء.

الله المُوخِرُهُو ﴾

بـالإبدال واواً مفتوحة.

ایات کے ایک

بالإبدال وإثبات الياء وصلاً.

١ ﴿ سَعِدُواْ ﴾

بـفتح السين.

﴿ عَطَآءً غَيْرَ ﴾ بالإخفاء.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ غَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ ١ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ۚ إِنَّهُو بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ مِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ١ وَٱصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ا فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

﴿ وَزُلُفَا ﴾ بضم اللام.

## الله ﴿ بِقُيَةٍ ﴾

ابن جماز بكسر الباء واسكان القاف وتخفيف الياء.

وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ فَي إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُلَأَنَ جَهَنَمَ مِنَ ٱلجِينَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَوَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنِهِ عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنِهِ الْحَقُونِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱلْحَقُونِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمَّلُونَ وَوَلُولِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمَّلُونَ وَوَلَى لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمَّلُونَ وَوَلَى لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمَّلُونَ وَوَلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَا اللّهُ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمُلُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَالْمَادِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ وَالْمَادِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي فَعَلَهُ وَمَوَعَلَقُ وَمَوَكُلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي فَاعَمُونَ فَاعْبُدُهُ وَتُوكَلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي فَاعْمَلُونَ فَي فَعَمَلُونَ فَي وَمَوَعَلَقُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي وَاللَّهُ وَلَوْلُونَ عَلَيْهِ فَيَعْمِعُ وَلَاكُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي فَاعْمِدُهُ وَتُوكَلُونَ فَي اللْمُونَ فَي فَوْلِونَ فَي فَاعْمِلُونَ فَلَا عَلَيْهِ فَاعْمُونَ فَي الْمُعَلِي عَلَيْهِ فَي مَا رَبُكَ بِغَافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ فَي الْمَامِلُونَ فَي الْمَامُونَ الْمَالِونَ فَالْمُونَ فَي مَا مَنْ مَا مَا مَنْ مَا مَا الْمَامِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ عَلَيْهُ مَا مَلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَامُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ مَلَا مَا مَنْ مَا مَا مُنْ الْمَامُونَ الْمَامِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَامِلُونَ الْمَامِونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَعْمُونَ الْمَامُونَ الْمُؤْمُ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْم

### سُورَة يوسف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ مَن اللَّهِ عَلَيْكَ مَن قَبْلِهِ لَمَنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ۞ عَشَرَ كُو كَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ۞ عَشَرَ كُو كَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ۞

اللَّهُ ومِنِينَ ﴾

الله يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ يَرْجِعُ ﴾ بفتح الياء وكسر الجيم. سورة يوسف

﴿ الَّر ﴾ بسكتة لطيفة على كل حرف.

الله ﴿ يَكَأَبَتَ ﴾ بفتح التاء وصلاً،

ووقفاً بالهاء.

﴿ يَنَأَبُه ﴾

﴿ أُحَدَ عُشَرَ ﴾ بإسكان العين.

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مُخْتَلِفِينَ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

﴿ عَامِلُونَ ۞ ﴾ يعده المدني الأول فهي رأس آية عند أبو جعفر.

٥ ﴿ يَابُنَى ﴾

بكسر الياء وصلاً.

#### ﴿ رُيَّاكَ ﴾

أبدل الهمزة واواً ثم قلها ياءً وأدغمها بالتي بعدها.

> اله ﴿ تَاوِيلِ ﴾ بالأبدل.

# ﴿ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ ﴾

بـضم نون التنوين وصلاً.

### ﴿ غَينبت ﴾

بالألف بعد الباء على الجمع.

#### الله ﴿ تَامَنَّا ﴾ بالإبدال،

وأدغم النون في النون إدغاماً كاملاً دون روم أو إشمام.

# ١ يَرْتَع ﴾

بكسر العين.

### الكِوْزُنُنيَ ﴾

بـفتح الياء الأخيرة وصلاً

قَالَ يَابُنَى لَا تَقُصُصُ رُءُيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ } ءَايَتُ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبتِ ٱلْجُبّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَـٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ ولَنصِحُونَ ١ أُرْسِلُهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ٣ قَالُواْ لَبِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئُبُ وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

﴿ يَاكُلُهُ ﴾ ﴿ ٱلذِّيبُ ﴾ معاً. بالإبدال.

## الله المالية المالية المالية

بـالألف بعد الباء على الجمع.

## الدِّيبُ ﴾

﴿ بِمُومِنِ ﴾ بالإبدال فيها.

#### الله ﴿ يَابُشُرَاكَ ﴾

أبو جعفريإلف بعد الراء ثم ياء مفتوحة وصلاً.

> اله ﴿ تَاوِيلِ ﴾ بالإبدال.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبَّ أَ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَلذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَ يَبُكُونَ ١ قَالُواْ يَنَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئُبُ ۗ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ١ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِب ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرُ اللَّهِ فَصَبْرُ اللَّهُ فَصَبْرُ جَمِيلٌ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ۚ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ فَأَدُلَى دَلُوَهُو ۗ قَالَ يَبُشُرَىٰ هَاذَا غُلَامُ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخُسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِ ٓ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ - وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

الله الميت الله

بكسر الهاء ثم ياءً مدية.

﴿ رَبِّي ﴾

بـفتح الياء وصلاً.

الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بتسهيل الهمزة الثانية.

> 📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

الخَاطِينَ ﴾ بحذف الهمزة.

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبّهِۦ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنُ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۗ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعُرضُ عَنْ هَنَدًا ۚ وَٱسۡتَغۡفِرى لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله وَقَالَ فِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلْهَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال عَن نَّفْسِهِ عُ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٣

الله المُتَّكَّا ﴾

بحذف الهمزة وتنوين الكاف. ﴿ وَقَالَتُ ﴾ بـضم التاء وصلاً.

> آ ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بـفتح الياء. ﴿ أَرَىٰنِيَ ﴾ معاً. بفتح الياء وصلاً. ﴿ نَبِّينَا ﴾ بالإبدال. ابن وردان بدون صلة.

> > ﴿ رَبِّي ﴾

بـفتح الياء.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّعًا وَءَاتَتُ كُلَّ وَرحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ۚ أَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ خَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴿ قَالَتُ فَنَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ اللَّهِ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عَ فَٱسْتَعْصَمَ ا وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٠٠٠ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۗ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهلِينَ ١ فَٱسۡتَجَابَ لَهُو رَبُّهُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِينِ و وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ اللهِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِيَ أَعْصِرُ خَمْرَا اللَّهِ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۗ نَبِّئْنَا بِتَأُويلِهِ عَ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ا قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَّأُ تُكُمَا بِتَأُويلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

فيهم جميعاً.

﴿ ءَابَآءِي ﴾ بـفتح الياء وصلاً. ارْبَابٌ ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

النَّهُ ﴿ إِنِّي ﴾

بفتح الياء وصلاً.

﴿ سُنُبُلَتِ خُضْرٍ ﴾ بـالإخفاء.

﴿ ٱلْمَلَأُ وَفُتُونِي ﴾

بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

﴿ رُبَّنِي ﴾ ﴿ لِلرُّبَّا ﴾

بإبدال الهمزة واوأثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١ يَصَاحِبَي ٱلسِّجُن ءَأُرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّاۤ أَسُمَآءَ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَن ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ ا أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَاصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرَا اللَّهِ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِهِ عُ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُمَا آذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْن بِضْعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ ۖ يَنَأَيُّهَا

الله فَتَاكُلُ ﴾ ﴿ رَّاسِهِ ﴾ ﴿ يَاكُلُهُنَّ ﴾ بالإبدال فيهم.

ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءُيكِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءُيَا تَعُبُرُونَ ١

ش أنًا ﴾

بـإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

(أ) ﴿ سُنْابُكَتِ خُضِّرٍ ﴾ بالإخفاء.

﴿ لَّعَلِّيَ ﴾

بـفتح الياء.

(۱۷) ﴿ دَابَا ﴾

بإسكان الهمزة ثم إبدالها.

﴿ ٱلْمَلِكُ ٱوتُونِي ﴾ بالإبدال واواً.

(آ) ﴿ ٱلَّانَ ﴾ ابن وردان بالنقل.

قَالُوٓا أَضۡعَٰثُ أَحۡلَمِ اللَّهِ وَمَا نَحُنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحۡلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأُويلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَادِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ عُ قُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ عَ وَإِنَّهُ وَ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ٥

ﷺ بِتَاوِيلِ ﴾ ﴿ بِتَاوِيلِهِ ۽ ﴾ ﴿ يَاكُلُهُنَّ ﴾ ﴿ يَاكُلُهُنَّ ﴾ ﴿ يَاكُلُنَ ﴾ بالإبدال فيه جيعاً.

اللُّهُ ﴿ بِٱلسُّوِّءِ اللَّهُ ﴾ بتسهيل الثانية.

﴿ نَفْسِيَ ﴾ ﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

الْمَلِكُ ٱوتُونِي ﴾ بالإبدال واواً.

٥ ﴿ وَجَآءَ اخْوَةً ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

۞﴿ أَنِّي ﴾ بـفتح الياء وصلاً.

وه ﴿ قَالَ ٱلتُّونِي ﴾

بالإبدال ألفاً.

بالإبدال.

الفِتُيَتِهِ ﴾

بحذف الألف وابدال النون

 وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلتَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ا ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ١ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئۡتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنۡ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوُنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١ قَالُواْ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَآأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١

## الله ﴿ حِفْظًا ﴾

بكسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف.

### ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

### الله ﴿ تُوتُونِ ﴾

بالياء وصلاً فقط، ولا يخفي الإبدال له.

> ﴿ لَتَاتُنَّنِي ﴾ بالإبدال.

النّ الله بفتح الياء وصلاً. ﴿ أَنَا أَخُوكَ ﴾ بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ تَ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِي ۗ هَاذِهِ مِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴿ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمُ حَتَّى تُؤُتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّني بِهِ } إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوبِ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَآ أُغۡنى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىءٍ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا ۚ وَإِنَّهُ و لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۗ قَالَ إِنِّيَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

۞﴿ مُوذِّنَّ ﴾

ر جينا ﴾ بالإبدال فيها.

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَرَعِيمُ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَرَقُهُ ٓ إِن كُنتُمْ كَذِبينَ ۞ قَالُواْ جَزَرَؤُهُو مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَرَؤُهُو ۚ كَذَالِكَ خَرْى ٱلظَّللِمِينَ ۞ فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أُخِيهِ ۚ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۗ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ و مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانَا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَآأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُوٓ أَبَا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

بإسكان الهاء. بإسكان الهاء. وعام يخيه همعاً. بالإبدال ياء للهمزة الثانية. لياخد هو الميادال. ورجيت من همير التاء دون تنوين.

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّا آ إِذَا لَّظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ۗ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأُذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَـَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿ وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا اللَّهِ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَتَّى وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

﴿ نَّاخُذَ ﴾ ﴿ يَاذَنَ ﴾ بالإبدال فيها. ﴿ لِيَ أَبِي ﴾ بفتح الياء وصلاً فيها. ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

الله ( يَاتِينِي ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. الله ﴿ وَحُزْنَى ﴾

بفتح الياء وصلاً.

يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاٰيْكَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَاْيُئُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ١ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبضَلعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ اللَّهَ يَجْزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللهُ قَالَ هَلُ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي ۗ قَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۗ إِنَّهُ مِن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدُ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ اللَّهُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الرَّاحِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ اللهُ اللهُ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوُلَآ أَن

تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

﴿ وَجِينًا ﴾ بالإبدال.

﴿ إِنَّكَ ﴾ بـهمزة واحدة مكسورة.

(آ) ﴿ لَخَاطِينَ ﴾ بحذف الهمزة. (آ) ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجُههِ عَلَا رَبَّدَّ بَصِيرًا ۗ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ و سُجَّدَاۗ ۗ وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَاذَا تَأُويلُ رُءُيكي مِن قَبُلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا اللَّهِ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَني مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْني وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۗ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞ رَبّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُويِل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

الْغِيرُ ﴾ بفتح الياء وصلاً. الله ﴿ خَاطِينَ ﴾ بحذف الهمزة. ﴿ رَبِّي ﴾ بـفتح الياء وصلاً. ﴿ يَكَأَبَتَ ﴾ بـفتح التاء وصلاً، وبالهاء وقفاً. الله ﴿ تَاوِيلُ ﴾ معاً. بالإبدال. ﴿ رُبِّني ﴾

أبدل الهمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

﴿ بِيَ ﴾ ﴿ إِخُوتِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً فيها.

﴿ يَشَاءُ وِنَّهُ وَ لَهُ

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم. والتسهيل ﴿ يَشَاءُ إِنَّهُو ﴾

> الله بِمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيهم.

25 = 28 = 25

﴿ وَكَآدِين ﴾

بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

## الله المومِنُ ﴾

الله عاد معاً. بالإبدال.

## السبيلي ﴾

بـفتح الياء وصلاً.

### الله الموحى

بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

### الله ﴿ فَنُوجِي ﴾

بنون ساكنة مع الإخفاء بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة مدية.

### اسنا ﴿ بَاسْنَا ﴾

ر يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا اللَّهُ وَكُلُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ ۞ أَفَأُمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُمۡ غَشِيَةُ مِّن عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَنذِهِ عَبِيلِي أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَني ۗ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِّنُ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْـرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَّىٰ إِذَا ٱسۡتَيْءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّـأُوْلِي ٱلْأَلْبَابُ ۗ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

#### سورة الرعد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ المّر تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ اللَّهُ يَجُرى لِأَجَل مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبَّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَرَا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِّن أَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفي خَلْق جَدِيدٍ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهمْ ۗ سورة الرعد المركب المتنة لطيفة على كل حرف.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

رُوهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. وَزَرْعِ وَنَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرٍ ﴾ صِنْوَانِ وَغَيْرٍ ﴾ بستوين كسر في الثلاث كلمات وكسر الراء في الأخيرة. بالتاء بدل الياء. في إذًا – أَرْ•نّا ﴾ بهمزة مكسورة في الأولى بهمزة مكسورة في الأولى

على الإخبار، وبتسهيل الهمزة

الثانية مع الإدخال في الكلمة

ملاحظة: ﴿ جَدِيدٍ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عَلَّ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ١ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ۞ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءُ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنُ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١ لَهُ و مُعَقِّبَتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلْمَهِ مَا لَكُ مُ مُعَقِّبَتُ مِّن يَحْفَظُونَهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُو ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلتِّقَالَ ١ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ - وَٱلْمَلَتِهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ٣

الم ﴿ وَمِن خَلْفِهِ ٤ ﴾

ش ﴿ مِن خِيفَتِهِ ﴾ بالإخفاء فيها.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

لَهُ و دَعُوةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ۞ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١ ١ اللَّهُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفْعَا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلُ هَلُ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلُ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَابَهَ ٱلْخُلُقُ عَلَيْهِمُ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّرُ ١ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيَا اللَّهِ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّار ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ وَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسۡنَىٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فُتَدَوُّا بِهِ عَ أُوْلَنِيكَ لَهُمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١

الله ﴿ أَفَا تَخَذَتُهُمُ وَ ﴾ بالإدغام.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ تُوقِدُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

الله ﴿ وَمَاوَلِهُمُو ﴾

﴿ وَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورُ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٥ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ أُوْلَتِبِكَ لَهُمُ عُقْمَى ٱلدَّار ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَاوَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَّيَّاتِهِمْ ۗ وَٱلْمَكَيْكِةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار اللَّهِ وَٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرحُواْ بٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ١٠٠٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْر ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ا كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِّـتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بٱلرَّحْمَن ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ١٠٠ وَلُوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيْ ۚ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاٰيْئَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لُّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ أَفَمَنْ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۗ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ و بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ م بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ٣

ش (یاتی) بالإبدال. الله ﴿ وَلَقَدُ ﴾ بضم الدال وصلاً. ﴿ ٱسۡتُهۡزِى ﴾ بالإبدال. ﴿ أَخَذتُّهُمُو ﴾ بالإدغام. بضم الباء وحذف الهمزة. ﴿ وَصَدُّواْ ﴾ بفتح الصاد.

ه مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۗ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ۚ وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ١ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ مُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَ قُلُ إِنَّمَا ۗ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ عَ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَّ عَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيَّا ۚ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوَ جَا وَذُرّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِءَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١

بفتح الكاف وألف بعدها

وكسر الفاء مخففة وحذف الألف بعدها على الإفراد.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلُ كَفَىٰ بٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ اللهَ

#### سورة إبراهيم

## ٥﴿ الَّهِ ﴾

بسكتة لطيفة على كل

بضم هاء لفظ الجلالة.

## اللَّهُ ﴾

اله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

### سُورَة إبراهيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الر ۚ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَوَيْلُ لِّلْكَافِرينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلَآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًاْ أَوْلَـٰإِكَ فِي ضَلَل بَعِيدٍ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا أَنْ أُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ٥

ملاحظة: ﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أنجَلكُم مِّنُ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۖ وَفي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۗ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُوٓا أَنتُم وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمۡ لَا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِيۤ أَفُوٰهِهمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريب ۞ ۞ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ۚ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ ١

أَن ﴿ يَاتِكُمُ وَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَيُوخِّرَكُمُ وَ ﴾ ﴿ فَاتُونَا ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ وَعَادِ وَثَمُودَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ نَّاتِيكُمُ و ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

المن خَافَ ﴾ بـالإخفاء.

الله وكاتيه بالإبدال. ﴿ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ بـالإخفاء.

﴿ ٱلرّيك ﴾ بـفتح الياء وألف بعدها على

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ كَانَ لَنَآ أَن نَّأُتِيَكُم بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنُ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا اللَّهِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَٱسۡتَفۡتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدِ ۞ مِّن وَرَآبِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدِ ١ يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ ۗ وَمِن وَرَآبِهِ عَالَيْهِ عَلَيْتٍ ۗ وَمِن وَرَآبِهِ عَ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞

بالإبدال.

( L) & @ بإسكان الياء.

﴿ أَشُرَكْتُمُونِ ﴾ بإثبات الياء وصلاً.

﴿ يَشَا ﴾ ﴿ وَيَاتِ ﴾ ۚ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ ۚ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزَعُنَآ أُمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن تَحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ " وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسۡتَجَبۡتُمُ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُم ۗ مَّآ أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۚ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ

ملاحظة: آية ۞: ﴿ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ يعدها المدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٣

الإبدال والإخفاء

تُؤْتِى أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَار اللهُ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ مُ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرَا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيضِلُّواْ عَن سَبيلِهِۦ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ

فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ

ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِيَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٣

۞﴿ تُوتِيٓ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾

﴿ كَشَجَرَةِ خَبِيثَةٍ ﴾ بالإخفاء.

﴿ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَتُ ﴾ بيضم نون التنوين وصلاً. ﴿ يَشَاءُ ۞ ۞ وَلَمْ ﴾ بالإبدال واواً مفتوحة.

المرزوبيس ﴾

آگ ﴿ يَاتِيَ ﴾ بالإبدال فيها.

وَءَاتَنْكُم مِّن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَآ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ ومِني مَ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَا آ إِنِّيَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِيّ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِي وَمَا نُعۡلِنُ ۗ وَمَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرّيَّتي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١٠

﴿ إِنِّ ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ بِوَادٍ غَيْرٍ ﴾ بالإخفاء.

﴿ دُعَآءِ ﴾ باثبات الياء وصلاً. ﴿ وَلِلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال. ﴿ يُوخِّرُهُمُ وَ ﴾ بالإبدال.

نَّ ﴿ يَاتِيهِمُ ﴾ بالإبدال.

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمُ طَرْفُهُمْ ۗ وَأُفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ١ وَأُنذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٓ أَجَل قَريبِ نَّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَ لَمْ تَكُونُوٓاْ أَقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ٥ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمُ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ٥ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ هُخُلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهُ النَّارُ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَٰذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

#### سُورَةُ الحجر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الر تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأُمَلُ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَئۡخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَابِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَكَبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ وفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١ سورة الحجر

٥٤ (الّر)

بسكتة لطيفة على كل حرف.

٥ ﴿ يَسْتَلْخِرُونَ ﴾

﴿ تَاتِينَا ﴾

بالإبدال فيها جميعاً.

﴿ تَنَزَّلُ ﴾

بتاء مفتوحة وفتح الزاي المشددة.

﴿ٱلْمَلَتِيكَةُ ﴾

بـضم التاء المربوطة.

ش ﴿ يَاتِيهِمُو ﴾ بالإبدال.

( يَسُتَهُزُونَ ﴾ بضم الزاي وحذف الهمزة.

ش ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ وبِرَازِقِينَ ١ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزَّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَر مَّعُلُومٍ ١ وَأُرْسَلْنَا ٱلرّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ و بِخَارِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ ـ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَد عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ الْمُسْتَاخِرِينَ ﴾ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَغُخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُ ۚ إِنَّهُو اللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنُ حَمَاٍ مَّسنُونِ ۞ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبلُ مِن نَّار ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ٥ فَسَجَدَ ٱلْمَلَىٰ كِلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣

بالإبدال.

المَشرِ خَلَقْتَهُ و ﴾ بالإخفاء.

الله ﴿ جُزُّ ﴾

بحذف الهمزة وتشديد الزاي

﴿ وَعُيُونٍ۞ٱدۡخُلُوهَا ﴾ بـضم نون التنوين وصلاً.

> ﴿ مِّن غِلِّ ﴾ بالإخفاء.

> > (فَقَ ﴿ نَبِّي ﴾

بالإبدال ياءً.

﴿ عِبَادِي أَنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً فيها.

قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ٣ قَالَ لَمْ أَكُن لِّـا أَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ و مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسنُونِ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّين اللَّهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيۤ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ اللهُ ا قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَنذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءُ مَّقُسُومٌ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١ ٱدُخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ١٠ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ هَ نَبِّئُ عِبَادِيَّ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِّعُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ١ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبّهِ } إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا قَالُوٓا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجُرمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ اللَّهِ عَالَ لُوطٍ اللَّهِ عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٠ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ وَٱمۡضُواْ حَيْثُ تُؤۡمَرُونَ ۞ وَقَضَيۡنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمۡرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلآءِ مَقُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ا قَالَ إِنَّ هَلَوُ لَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۞ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞

﴿ بَنَاتِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

سَافِلَهَا وَأُمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةٌ ۗ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبْعَا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزُورَجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلتَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۞ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

قَالَ هَـٰٓؤُلَآءِ بِنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ۞لَعَمْرُكَ إِنَّهُمۡ لَفي سَكْرَتِهِمۡ

يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا

﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً. اللَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَلَنَّهُمُ اللَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ الْعُمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَرِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَرِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّحِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَكُن مِّنَ السَّحِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿

#### سُورَةُ النحل

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَقَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَىٰ بِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ قَ أَنْ الْمَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ عِبَادِهِ قَ أَنْ أَنَا فَاتَقُونِ ﴿ خَلَقَ عَبَادِهِ قَ أَنْ أَنَا فَاتَقُونِ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِ ۚ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِ ۚ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِ ۚ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وَٱلْأَنْعَمَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينُ ﴿ وَٱلْأَنْعَمَ لَلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينُ ﴾ وَٱلْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ خَلُونَ خَلَقَهَا لَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞

( تُومَرُ ﴾ بالإبدل.

﴿ ٱلْمُسْتَهُزِينَ ﴾ بحذف الهمزة.

ش ﴿ يَاتِيكَ ﴾ بالإبدل.

سورة النحل

۞﴿ تَاكُلُونَ ﴾ بالإبدل.

٧٤ ﴿ بِشَقٍّ ﴾ بفتح الشين.

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۖ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۗ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنْهُوٓ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُ وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١

﴿ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ بفتح الميم وتنوين كسر.

> الله وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ لِتَاكُلُواْ ﴾ بالإبدل.

الإبدال والإخفاء

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَعَلَمَتٍ ۚ وَبَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ﴿ أُمُواتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ ۚ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبرُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسۡتَكۡبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْر عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمُ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠

﴿ تَذَّ كَرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

رَّ ﴿ تَدُعُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

الله المركب الم

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ يُخْزِيهِم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُم تُشَنَّقُونَ فِيهِم ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهمُ ۗ فَأَلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ ۖ بَكَيٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَلَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْـرَا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ۚ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمُ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَنَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمۡ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزءُونَ ١

الله ﴿ فَلَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

﴿ يَاتِيَ ﴾

بالإبدال فيها.

الله ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ بضم الزاي وحذف الهمزة.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَىْءِ نَّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ لَهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَحُرِضُ عَلَىٰ هُدَلَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخۡتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ١

﴿ أَنُ آعُبُدُواْ ﴾ بضم النون وصلاً.

﴿ يُهُدَىٰ ﴾ بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها.

﴿ لَنُبَوِّ يَنَّهُمُو ﴾ بالإبدال.

#### الله الموحى الله

بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

#### 

الله ﴿ يَاخُذَهُمُو ﴾ معاً. بالإبدال.

> ٩٠٤ يُومَرُونَ ﴾ بالإبدال.

وَمَآ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۖ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُر ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُو يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَلُهُ وعَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَا لِّـلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَّيِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ اللَّهُ وَحِدُ فَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَٱللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ووَلَهُم مَّا يَشۡتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١ يَتَوَارَئ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابُ اللَّ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۗ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى ۚ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ١ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىۤ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَاۤ أَنزَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

هُ ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء. آ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً.

الله ﴿ يُوَاخِذُ ﴾

﴿ يُوَخِّرُهُمُو ﴾ بالإبدال فيهم. ٢ - آ - أ و ا

﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ يَسُتَلْخِرُونَ ﴾ بالإبدال.

رُ مُّفَرِّطُونَ ﴾ بفتح الفاء وكسر الراء مشددة.

آ ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّـبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّرِبِينَ ١ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَب تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزُقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلجُّبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ أَلُوانُهُ و فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنُ

أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَبِٱلْبَطِل

الله ﴿ تَسْقِيكُمُ و ﴾ بالتاء المفتوحة. ﴿ لَّبَنَّا خَالِصًا ﴾ بالإخفاء.

> ٧٤ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۞

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ ۞ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلَ يَسْتَوُونَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةٌ لَا يَأْتِ جِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقُرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

١

🗘 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء فيهم جميعاً.

﴿ يَاتِ ﴾ ﴿ يَامُرُ ﴾ بالإبدال.

> الله المُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

٨ ﴿ ظَعَنِكُمُ و ﴾ بفتح العين.

(١) ﴿ بَاسَكُمُ و ﴾ بالإبدال.

> الله ﴿ يُوذَنُّ ﴾ بالإبدال.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَاۤ وَمَتَعًا إِلَى حِينِ۞وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّ وَسَرَبيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعُتَبُونَ ١ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۚ فَأَلْقَوا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوا ۚ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ ٱلسَّلَمَ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ لَم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآء ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِّكُلّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكرِ وَٱلْبَغْي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ا وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ - وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

المراجينا ع

﴿ يَامُرُ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ تَذَّ كَرُونَ ﴾ بتشديد الذال. وَلَا تَتَخِذُوٓا أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلَّ قَدَمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّم عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجۡرَهُم بِأَحۡسَن مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ مَنُ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَ سُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَر ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ نَزَّلَهُ و رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ مُومِنُ ﴾ ﴿ قُرَاتَ ﴾ بالإبدال.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَنذَا لِسَانٌ عَرَبُّ مُّبِينً الله عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِايَتِ ٱللَّهِ ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُرهَ وَقَلْبُهُو مُطْمَبِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ كَا جَرَمَ أُنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَغْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

( يُومِنُونَ ﴾ معاً. بالإبدال.

ش ﴿ تَاتِي ﴾

ش ﴿ يَاتِيهَا ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلْمَيْتَةَ ﴾ بكسر الياء وتشديدها. ﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَ ﴾ بضم النون وصلاً، وكسر الطاء.

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتُ ءَامِنَةَ مُّطْمَيِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأُنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۖ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَا حَلَالٌ وَهَنَا حَرَامٌ لِّـتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى اللَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ جِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتَا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ اللَّهِ عَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِّـأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَلهُ وَهَدَلهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَإِنَّهُ وَ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحۡكُمُ بَيۡنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ٱدْعُ إِلَى سَبِيل رَبّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ اً أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٠ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْل مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ﴿ وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۞ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهَ مُعَ اللَّذِينَ اللَّهَ مُعَالِدُونَ اللَّهَ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

﴿ وَهُوَ ﴾ ﴿ لَهُوَ ﴾ باسكان الهاء.

سورة الإسراء

#### سُورَةُ الإسراء

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَّا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَـٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَـٰتِنَآ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّـبَنِيّ إِسْرَّءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ا ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ لَإِنَّهُ و كَانَ عَبْدَا شَكُورًا ا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَّءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَا لَّنَآ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَار ۚ وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَاكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمُ أَحْسَنتُمُ لِأَنفُسِكُمُ ۗ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنَّوا ۚ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَواْ تَتْبِيرًا ٧

# بالتسهيل في كل القرآن، مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

#### ﴿ بَاسِ ﴾ ﴿ أَسَاتُمُو ﴾ بالإبدال فيها.

عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يَرْحَمَكُم وَإِنْ عُدتُّم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ٥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ ايَتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّـتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَنبِرَهُ وفي عُنُقِهِ عَ وَنُخُرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابَا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ١ ٱقُرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُون مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ١

#### المُومِنِينَ ﴾

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

#### الله ﴿ وَيُخْرَجُ ﴾

بالياء بدل النون وفتح الراء.

#### ﴿ يُلَقَّنَّهُ ﴾

بـضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف.

## ﴿ اَقْرَا ﴾ بالإبدال.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ و فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَنَبِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١ كُلَّا تُمِدُّ هَنَوُلآء وَهَنَوُلآء مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۚ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجُعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومَا مَّخُذُولَا ۞ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓا إِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَفُورًا ١

وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ مُومِنٌ ﴾ بالإبدال.

﴿ تَحَظُّورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ بضم نون التنوين وصلاً.

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَق مُ نَحُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ ۗ إِنَّهُ و كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ ع سُلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُو ۚ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ١ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿

الله ﴿ خَطَعًا ﴾ وبفتح الخاء والطاء.

القُسْطاس ﴾ بضم القاف.

> ﴿ تَاوِيلًا ﴾ بالإبدال.

﴿ سَيِّعَةً ﴾

بـفتح الهمزة وتاء مربوطة مع تنوين فتح.

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَىٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وٓ ءَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّـا أَبْتَغَوُا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ۞ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ عَ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٥ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ و وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ١ خَّنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ } إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُوٓاْ أُءِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أُءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدَا ١

الله التاء. بدل التاء.

﴿ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ بالإخفاء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ مَّسُحُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ بضم نون التنوين.

وَ ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَرْ فَنَا ﴾ بمهزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الكلمة الثانية.

بالإدغام.

وَيْ إِيشًا ﴾ معاً. بالإبدال.

٥ ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ بـضم اللام وصلاً.

ه قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ في صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۗ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلَ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَريبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ - وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينَا ۞ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأُ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبْكُمُ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّانَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا الله عُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ۖ فَلَا يَمْلِكُونَ اللَّهِ عَلَا يَمْلِكُونَ اللَّهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ۞

الإبدال والإخفاء

#### ۞﴿ ٱلرُّيَّا ﴾

بإبدال الهمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

## الْمَلَتِكِةُ

بـضم التاء وصلاً.

#### ﴿ عَالْسُجُدُ ﴾

بالتسهيل مع الإدخال.

#### ﴿ لِمَن خَلَقُتَ ﴾ بالإخفاء.

بالإخفاء. ر

## ﴿ أَرَ • يُتَكَ ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ أُخَّرُتَنِ ۦ ﴾ بـالياء وصلاً.

بىي، وكر. ﴿ وَرَجُلِكَ ﴾

بإسكان الجيم مع القلقة.

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآئِتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلَّاكِتِ إِلَّا تَخُوِيفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُخَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ۞ قَالَ أُرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَبِن أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءَ مَّوْفُورًا ١ وَٱسْتَفُزِزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ برَبّكَ وَكِيلًا ١ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى إِنَّهُ و كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۗ فَلَمَّا نَجَّلَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمُ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ - تَبِيعًا ١٠٥٥ وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلُنَهُمْ فِي ٱلْبَرّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّلِّيِّبَتِ وَفَضَّلۡنَـٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٍ ُمِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتَى كِتَلْبَهُ و بِيَمِينِهِ ع فَأُولَتِ إِكَ يَقْرَءُونَ كِتَلْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَا أَعْمَى فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُو ۗ وَإِذَا لَّـٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

ش ﴿ ٱلرِّيٰحِ ﴾ بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

## ﴿ فَتُغُرِقَكُمُ ﴾

بالتاء بدل الياء، ولابن وردان وجه ثان بفتح الغين وتشديد الراء.

## ﴿ فَتُغَرِّقَكُمُ و ﴾

والراجح له الأول والثاني انفراد عن الشطوي.

﴿ مِّمَّن خَلَقُنَا ﴾ بالإخفاء.

الله فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الله ﴿ خَلْفَكَ ﴾

بفتح الخاء واسكان اللام وحذف الألف.

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ ۗ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجُر كَانَ مَشْهُودَا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودَا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّـدُنكَ سُلَطَنَا نَصِيرًا ١٠ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوُسَا ١ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ٱلرُّوحِ ۖ قُل ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

اللَّهُ ﴿ لِللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ وَنَآعَ ﴾

بألف بعد النون مع المد المتصل.

> ش ﴿ شِينًا ﴾ بالإبدال.

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّبِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ - وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى ٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجيرًا ١ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَّقْرَؤُهُو ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لُّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَابِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَبِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠ قُل كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُو كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا شَ

الله ﴿ يَاتُواْ ﴾

﴿ يَاتُونَ ﴾

رَّهُ ﴿ نُّومِنَ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ تُفَجِّرَ ﴾

بـضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة.

الله ﴿ تَاتِي ﴾

﴿ يُومِنُوٓاْ ﴾ بالإبدال فيها.

٧٠ ﴿ فَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾ بالياء وصلاً.

الله ﴿ مَّاوَلَهُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَنَّا ﴾ بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الكلمة الثانية.

> (رَبِّى ﴾ (رَبِّى ﴾ بفتح الياء وصلاً.

🕲 ﴿ إِسُرَ مِيلَ ﴾ معاً. بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

> ﴿ هَنَّوُلَّهِ إِلَّا ﴾ بتسهيل الثانية.

( جِينَا ﴾ بالإبدال فيها.

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۗ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمًا وَصُمَّا ۗ مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَكُمْ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاَيْتِنَا وَقَالُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ۞ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمۡ أَجَلَا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَايَتٍ بَيِّنَتٍ ۗ فَسُعَلُ بَنِيَ إِسُرَعِيلَ إِذْ جَآءَهُمُ فَقَالَ لَهُو فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَلَوُ لَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَلِينِي إِسْرَاعِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

وَبِٱلْحُقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحُقّ نَزَلَ فَوَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ا وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَا ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أُو ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ ۗ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَى ۚ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَاوَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ و شَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّـهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ۗ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١

#### سُورَةُ الكهف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۞ قَيِّمَا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدَا مِّن لَّـدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ١ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدَا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞ الله ﴿ تُومِنُوٓا ﴾ بالإبدال.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ بضم اللام وصلاً. ﴿ أُو ٱدْعُواْ ﴾ بضم الواو وصلاً.

سورة الكهف

﴿ عِوجًا ۞ قَيَّمَا ﴾

وصلاً بلا سكت مع الإخفاء.

المرابسا ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيها.

ملاحظة: آية ۞: ﴿ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا ﴾ لا يعدها المدني ، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ۞ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤُمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّـدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ١٠ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ أُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْن أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أُمَدًا ۞ نَّحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحُقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّهَا ۗ لَّقَدُ قُلُنَاۤ إِذَا شَطَطًا ۞ هَـٰؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً ۗ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنٍ ۗ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ١

ر يُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

( وَهَيِّي ﴾ بالإبدال.

﴿ يَاتُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ فَاوُرًا ﴾ (وَيُهَيِّ ﴾ وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْركُم مِّرْفَقًا ١٥٥ ٥ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزُورُ عَن كَهْفِهمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرضُهُمُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ولِيًّا مُّرْشِدًا ١ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكُلْبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِم لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ ۚ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ كُمْ لَبِثُتُمُ ۗ قَالُواْ لَبِثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفُلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ١٠

بالإبدال فيها. ﴿ مَرُفِقًا ﴾ بـفتح الميم وكسر الفاء. ﴿ تَّزَّوَرُ ﴾ بتشديد الزاي. ﴿ فَهُوَ ﴾ بـإسكان الهاء. ﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾ بإثبات الياء وصلاً. ﴿ وَلَمُلِّيتَ ﴾ وبتشديد اللامِ مع الإبدال. ﴿ رُعُبًا ﴾ بـضم العين. المُ الْمِثْتُمُولِ اللهِ معاً. بـالإدغام.

﴿ فَلْيَاتِكُمُ و ﴾

بالإبدال.

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أُمْرَهُمْ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۗ رَّبُّهُم أَعْلَمُ بِهِم ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىۤ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدَا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُ كَلْبُهُمْ رَجْمَا بٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمُ كَلُّبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئِ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا شَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهُدِينِ رَبِّي لِأَقُرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدَا ١ وَلَبْتُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ٥ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ - وَأَسْمِعُ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ - مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مَ أَحَدًا ١ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

۞﴿ رَّبِّي ﴾ بـفتح الياء.

الله ﴿ يَهُدِينَ ﴾ بالياء وصلاً.

٥ ﴿ مِأْيَةِ ﴾

بالإبدال والمقدم لابن وردان عدم الإبدال، والمقدم لابن جماز الإبدال.

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُو ۗ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ۞ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمْ ۗ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّاۤ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلۡمُهۡلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ۞ وَٱضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَاوَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرُنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ و ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ عَوْهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١٠

الله ﴿ فَلْيُومِن ﴾ ﴿ بِيسَ ﴾ بالإبدال فيها.

الم ﴿ ثِيَابًا خُضْرًا ﴾ بالإخفاء. ﴿ مُّتَّكِينَ ﴾ بحذف الهمزة.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ أَنَا أَكْثَرُ ﴾ بإثبات الألف وصلاً.

ملاحظة: آية 📆: ﴿ زَرْعًا ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبيد هَنذِهِ ۚ أَبَدَا ۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ١ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وهُوَ يُحَاورُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ۞ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشُركُ بِرَبِّيٓ أَحَدَا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أُو يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِثَمَرهِ - فَأُصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدَا ١ وَلَمْ تَكُن لُّهُو فِئَةٌ يَنصُرُونَهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ١ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ ٱلرّيكح وكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَدِرًا ٥ ره وهُو الهاء. الماسكان الهاء. الهاء. الهاء وبعدها ميم مفتوحة. الهاء وبعدها ميم مفتوحة. الهاء وصلاً. الهاء وصلاً.

ن (رَبِّ ) بفتح الياء وصلاً. ﴿ يُوتِينِ ـ ﴾ بالياء وصلاً، ولا يخفى الإبدال له فيها.

﴿ عُقُبًا ﴾ بضم القاف.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَاقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجَبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ١ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلۡ زَعَمْتُمۡ أَلَّن تَّجۡعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجُرمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِن فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبّهِ عَلَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ وَ أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ٥ ه مَّآ أَشْهَدتُهُم خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهم وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدَا ١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَا ١ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أُنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ٣

١٠٥ ﴿ جِيتُمُونَا ﴾ بالإبدال.

٥ ﴿ لِلْمَلَابِكَةُ ﴾ بـضم التاء وصلاً.

> ﴿ بِيسَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ أَشْهَدناهُمُو ﴾ بالنون بدل التاء وألف

> ﴿ كُنتَ ﴾ بـفتح التاء.

الإبدال والإخفاء

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓا عَايَنتي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوٓا ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيْتِ رَبّهِ عَلَاعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَا ۗ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ١ ورَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَة اللهِ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ـ مَوْبِلًا ١ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُناهُم لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١

﴿ يُومِنُوّا ﴾ ﴿ تَاتِيَهُمُ ﴿ ﴾ ﴿ يَاتِيهُمُ ﴾ بالإبدال.

ر هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

﴿ يُوَاخِذُهُمُو ﴾ بالإبدال.

(أ) ﴿ لِمُهَلَكِهِمُو ﴾ بيضم الميم وفتح اللام.

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَلهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنذَا نَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَلنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُو ۗ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغٍ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ۞ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّـدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أُمْرِى عُسْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ و قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْعًا نُّكُرًا ١

الرَّوْيَتَ ﴾ بتسهيل الثانية. ﴿ أَنسَانِيهِ ﴾ بكسر الهاء وصلاً. الله ﴿ نَبُغِ ﴾ الله ﴿ تُعَلِّمَن ﴾ بإثبات الياء وصلاً فيها. (١٧) ﴿ مَعِيْ ﴾ معاً. بإسكان الياء وصلاً. الله ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾ بـفتح الياء وصلاً. ﴿ تَسْئَلَنَّى ﴾ بفتح اللام وتشديد النون. الله ﴿ جِيتَ ﴾ معاً. الله المُواخِذُنِي ﴾ بالإبدال فيهم. ﴿ عُسُرًا ﴾ بـضم السين. ﴿ زَاكِيَةً ﴾ بألف بعد الزاي وتخفيف الياء.

﴿ نُّكُرًا ﴾

بضم الكاف

﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلُتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْني ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّـُدُنِّي عُذْرًا ١٠ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُو اللَّهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأُويل مَا لَمُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا ١ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ و كَنـزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمُرى ۚ ذَالِكَ تَأُوِيلُ مَا لَمُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي

وْلَى ﴿ مَعِیْ ﴾ بإسكان الياء وصلاً.

۞﴿ لَّدُنِي ﴾

بتخفيف النون.

الله ﴿ شِيتَ ﴾ بالإبدال.

﴿ لَتَّخَذتَّ ﴾ بـالإدغام.

١

﴿ يَاخُذُ ﴾ بالإبدال.

ولا ﴿ سَفِينَة غَصْبَا ﴾ بـالإخفاء.

> الله ﴿ مُومِنَيْنِ ﴾ بالإبدال.

﴿ يُبَدِّلَهُمَا ﴾ بفتح الباء وتشديد الدال. ﴿ رُحْمَا ﴾

بـضم الحاء. 

بالإبدال.

ٱلْقَرْنَيْنِ اللَّهُ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ١

۞﴿ فَٱتَّبَعَ ﴾

﴿ ٱتَّبَعَ ﴾ معاً.

بهمزة وصل وتشديد التاء

#### الله ﴿ حُلمِيَةٍ ﴾

بألف بعد الحاء وأبدل الهمزة

﴿ نُّكْرًا ﴾

بـضم الكاف.

﴿ جَزَآءُ ﴾

بحذف التنوين وضم الهمزة.

﴿ يُسُرًا ﴾

بضم السين.

﴿ ٱلسُّدَّيْنِ ﴾

بضم السين.

المُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ بـالإبدال ألفاً.

﴿ سُدَّا ﴾

بضم السين.

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا ۞ فَأَتُبعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ۖ قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۞ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنْعَذِّبُهُ و عَذَابًا نُكْرًا ﴿ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ و جَزَاءً ٱلْحُسْنَى ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ و مِنْ أَمُرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى ا قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أُجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ وَ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١٠ فَمَا ٱسْطَعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ و نَقْبَا ١٠

ملاحظة: آية ﷺ ﴿ سَبَبًا ﴾ ﴿ سَبَبًا ﴾ ﴿ سَبَبًا ﴾ ﴿ سَبَبًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

آية 📆 ﴿ قَوْمًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ دَكًا ﴾

بتنوين الكاف وحذف الهمزة.

﴿ دُونِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ أُولِيآءَ إِنَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ن ﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

﴿ نُزُلَّا ۞ خَالِدِينَ ﴾ بالإخفاء.

وَ ﴿ جِينًا ﴾ بالإبدال.

قَالَ هَلْذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّي ۗ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّاء ۗ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ۞ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمۡ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۗ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أُولِيَآءَ ۚ إِنَّاۤ أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أُنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ عَ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ اللَّهِ عَلَيْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا ﴿ قُل لُّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدَا اللَّاقُلُ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ أَ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ-فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ مَ أَحَدًا ١

ملاحظة: آية ﷺ أَعْمَلًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

## سُورَةُ مريم

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعَض ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ و زَكَريَّا ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۗ وَٱجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا ۞ يَازَكُريًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ و يَحْنَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لَى غُلَمُ وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرَا وَقَدۡ بَلَغۡتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١

#### سورة مريم

#### ٥ ﴿ كَهِيعَضَ ﴾

بسكتة لطيفة على كل حرف. ومد العين ٢ - ٤

### ﴿ زَكُرِيَّاءَ ۞ إِذْ ﴾

بهمزة مفتوحة مع المد المتصل. ثم تسهيل الهمزة الثانية.

الله نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ بـالإخفاء.

> الرَّاسُ ﴾ بالإبدال.

## ٧ ﴿ يَازَكُرِيَّآءُ ونَّا ﴾

بهمزة مضمومة مع المد المتصل. ووصلا وجمان إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل

## ﴿ يَئِزَكُرِيَّآءُ إِنَّا ﴾

﴿ عُتِيًّا ﴾

بـضم العين.

الله عَايَةً ﴾ بـفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَمهيعَصَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

يَيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۗ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّـدُنَّا وَزَكُوةً ۗ وَكَانَ تَقِيَّا ١ وَرَكُوه وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ۞ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لى غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ اللَّهِ وَلِنَجْعَلَهُ وَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقُضِيًّا ١ ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بِهِۦ مَكَانَا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ٣ فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ١ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَلِقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞

﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

بـضم الميم. ﴿ نِسْيًا ﴾ بكسر النون. ۞﴿ تَسَّلقَطُ ﴾

بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف.

لإبدال والإخفاء

فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرّى عَيۡنَا ۗ فَإِمَّا تَرينَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدَا فَقُولَىٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بهِ عَوْمَهَا تَحُمِلُهُ وَ قَالُواْ يَهَرْيَمُ لَقَدُ جِعْتِ شَيْعًا فَرِيَّا ١٠٠ يَتَأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا اللهُ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ اللهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ اللهُ فَي اللهُ الل صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ۞ وَبَرَّا بَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ١ ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ مُ قَولَ ٱلْحَقِ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۗ سُبُحَنَهُ وَ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ

يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَا كَاكِن ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١

المرابعال. في المرابعال.

﴿ قُولُ ﴾ بضم اللام وصلاً.

> رَّ ﴿ وَأَنَّ ﴾ بـفتح الهمزة.

﴿ يَاتُونَنَا ﴾ بالإبدال.

الله (يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ يَكَأَبَتَ ﴾ كله. بفتح التاء وصلاً، وبالهاء وقفاً. ﴿ يَكَأَبَه ﴾ ﴿ يَاتِكَ ﴾

بالإبدال.

۞﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ۞ يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعُنِيٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويَّا ١ يَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ اللَّهِ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ١ يَاَّ أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتي يَآإِبْرَهِيمُ ۗ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَٱهۡجُرۡني مَلِيَّا ١٠ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ ۗ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ و كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّاۤ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ و كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيَّا ١٠٥ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۞ وَٱذۡكُرُ فِي ٱلۡكِتَابِ إِسۡمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبيًّا ١ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ عَمْرُضِيَّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَنِبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَّدَا وَبُكِيًّا ١ ١ ١ ٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ ۗ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللهِ جَنَّتِ عَدُنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ و بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ١ اللَّهُ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٠٠٠

( يَامُرُ ﴾ بالإبدال.

ش ﴿ وَإِسْرَآ.يلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ يُدُخَلُونَ ﴾ بضم الياء وفتح الخاء. ﴿ مَاتِيًّا ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ أَ اللهِ اللهِ

بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ مُتُّ ﴾

بضم الميم.

۞﴿يَذَّكُّرُ﴾

بـفتح الذال والكاف مع تشديدهما.

الله ﴿ جُثِيًّا ﴾ معاً.

ش عُتِيًّا ﴾

الله المسلمة ا

بضم أول الكلمات.

۞﴿ وَرِيًّا ﴾ بإبدال الهمزة ياءً وادغامها

بالياء بعدها.

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ عَلَى تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَ لَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۞ فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ١٠ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرِءْيًا ۞ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ۚ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوْاْ هُدَى ۗ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞

﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

١ بالإبدال.

🕅 ﴿ جِيتُمُو ﴾ بالإبدال.

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِاَيَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ١ كُّلَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدَا ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلَّا ۚ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمۡ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمۡ ضِدًّا ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُرُّهُمُ أَزَّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ۞ يَوْمَ نَحُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفُدَا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْدَا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَاهَا لَّهَدُ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدَّا هَاتَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجَبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ لَّقَدْ أُحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ فَرْدًا ١٠

ملاحظة: آية ﴿ مَدَّا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُمَا وُتَمَا يُسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا لُّـدَّا ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلُ تَعْمُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ۞ هَلُ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ۞

# سورة طه

۞﴿ طه ﴾

بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ مِّمَّن خَلَقَ ﴾ بالإخفاء.

﴿ إِنِّى ءَانَسْتُ ﴾ ﴿ لَّعَلَىٰ ﴾

بـفتح الياء وُصلاً فيهما.

﴿ أَنِّي أَنَا ﴾

بـفتح الهمزة والياء.

﴿ طُوَىٰ ﴾ بفتح الواو بلا تنوين.

#### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ دِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ملاحظة: آية ۞﴿ طه ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

الإبدال والإخفاء

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي ۚ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَالَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ مُ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوِّءٍ ءَايَةً أَخْرَىٰ ۞ لِنُريَكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرْ لِيِّ أُمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلى ۞ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِي ۞ ٱشُدُد بِهِۦٓ أَزْرِى ۞ وَأَشُرِكُهُ فِي أَمْرِى ۞ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرَكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدُ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَهُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿

١ إِنَّنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ لِذِكْرِي ﴾ بفتح الياء وصلاً. الله ﴿ يُومِنُ ﴾ بالإبدال. ١٤٥ فِيهَا ﴾ بإسكان الياء وصلاً. المرامِن غَيْر ﴾

> ( E) ) (m) بـفتح الياء.

بـالإخفاء.

بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلۡيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّـي وَعَدُوٌّ لَّهُو ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنَّى وَلِيُّصْنَعَ عَلَى عَيْنَ ا إِذْ تَمْشِيَ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ وَ اللَّهِ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ وَ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ ۞ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ا الله الله وَأَخُوكَ بِاكِتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اللهِ الْهُبَآ اللهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ﷺ فَقُولًا لَهُ و قَوْلًا لَّـيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ١ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَآ ۗ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأُتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرِّءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدُ جِئْنَكَ بِاللَّهِ مِّن رَّبِّكَ ۗ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰۤ ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أُنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْظَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١ ١

الأياخُذُهُ ﴾ بالإبدال.

## ﴿ وَلُتُصْنَعِ عَّلَىٰ ﴾

بإسكان اللام والعين وإدغامها في العين بعدها.

#### ﴿عَيْنِيَ ﴾

بفتح الياء وصلاً.

## ٥ ﴿ فَلَبِثتَ ﴾

بـالإدغام.

#### ﴿جِيتَ﴾

بـالإبدال.

#### الله ﴿ لِنَفْسِي ﴾

اله ﴿ ذِكْرِي ﴾

بـفتح الُياء وصَلاً فيهما.

#### ﴿ فَاتِيَاهُ ﴾

﴿ جِينَكَ ﴾ بالإبدال.

#### ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

## ﴿ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَ ﴾ بالإخفاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ مُحَبَّةً مِّنِّي ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وآية ﷺ لِنَفْسِي ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وه ﴿ مِهَادًا ﴾

بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

٥ ﴿ أُجِيتَنَا ﴾

﴿ فَلَنَاتِينَّكَ ﴾ بالإبدال.

﴿ نُخْلِفُهُ ﴾

بإسكان الفاء دون صلة.

﴿ سِوَى ﴾ بكسر السين.

اله ﴿ فَيَسُحَتَكُمُ و ﴾

بـفتح الياء والحاء.

انَّ ﴿ إِنَّ ﴾

بفتح النون وتشديدها.

﴿ ثُمَّ اتُواْ ﴾ بالإبدال ألفاً.

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۗ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٓ أَزُواجَا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ١ كُلُواْ وَٱرْعَواْ أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتِ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ٥ ٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخُرجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ عَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ٥ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَهُوسَىٰ ۞ فَلَنَأُتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثُلِهِ ۖ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدَا لَّا نُخْلِفُهُ فَخُنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ١ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتَى ١٠٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۗ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ١ فَتَنَزَعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوَىٰ ١ اللَّهُمْ قَالُوٓاْ إِن هَانَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخُرجَاكُم مِّنْ أرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفَّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

قَالُواْ يَامُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ ١ قَالَ بَلْ أَلْقُوا اللَّهُ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١ قَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةَ مُّوسَىٰ ١ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوٓاً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرِ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيثُ أَتَى ١ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ اللَّهِ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنُ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابَا وَأَبْقَىٰ ١ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۗ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۗ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ۞ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَننَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحُر ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٓ ا إِنَّهُ و مَن يَأْتِ رَبَّهُ و مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ و جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّالَّا لَا لَّا لَا لَاللَّا لَا لَاللَّالَّا لَاللَّالِ لَلَّا لَا لَا لَا ا وَلَا يَحْنَىٰ ١ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَنِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ۞ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ۞

﴿ تَلَقَّفُ ﴾ بفتح اللام وتشديد القاف.

(١) ﴿ عَأْدِ مَنتُمُو ﴾

زاد همزة استفهام وسهل الثانية وألف بعدها.

﴿ مِّن خِلَفِ ﴾ بالإخفاء.

الله ﴿ نُوثِرَكَ ﴾

﴿ يَاتِهِ عَمُومِنَا ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ أَنِ ٱسْرِ ﴾

بكسر النون وهمزة وصل بعدها

﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾

بـالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ وَوَعَدُنَاكُمُ وَ ﴾ بحذف الألف الأولى.

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُم ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنِيٓ إِسْرَآعِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُم مِّنُ عَدُوَّكُمُ وَوَاعَدُنَاكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبي ۗ وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ۞ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٥٠ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ اللهُم أُوْلَاء عَلَىٰ أَثرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهِ قَالَ هُمْ أُوْلَاءِ عَلَىٰ أَثرى قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفَا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمُ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَخْلَفُتُم مَّوْعِدِى ١ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١

ملاحظة: آية ﴿ مَا غَشِيَهُمُ و ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

آية 🧖 ﴿ أُسِفًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَا لَّـهُو خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١ وَلَا نَفْعًا اللهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي ۞ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ ضَلُّوٓا ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۗ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ا قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۗ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُو ۗ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا ۗ لَّنُحَرِّقَنَّهُو ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُو فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ۞ إِنَّمَاۤ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

﴿ تَتَّبِعُنِ عَ ﴾ بالياء وقفاً وفتحها وصلاً. شُرْ تَاخُذُ ﴾

#### ﴿ بِرَاسِيَ ﴾

بـالإبدال وفتح الياء وصلاً.

بـالإبدال.

#### ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

### ﴿ لَّنَحُرُقَنَّهُ وَ ﴾

ابن وردان بفتح النون وإسكان الحاء وتخفيف الراء وضمها.

وابن جماز بضم النون وإسكان الحاء وكسر الراء مخففة.

﴿ لَّنُحُرِقَنَّهُ وَ ﴾

ملاحظة: آية ۞﴿ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

آية ۞ ﴿ فَنَسِيمَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

آية ۞﴿ ضَلُّوٓاْ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدُ سَبَقَ ۚ وَقَدُ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّـدُنَّا ذِكْرًا ١ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ م يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وِزُرًا ١ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا اللهِ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١ يُخُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا يَوْمَا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتَا ۞ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُو ۗ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ۞ يَوْمَبِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ١٠٥ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَا هَضْمَا ا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١٠٠٠

﴿ وِزْرًا ۞ خَللِدِينَ ﴾ بالإخفاء.

آ ﴿ لَبِثْتُمُو ﴾ معاً. بالإدغام.

> الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ مُومِنُ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ صَفْصَفًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُو ۗ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَدُ عَهدُنَا ۗ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ١ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ ا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَّادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَى الله ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۗ بَعْضُكُمۡ لِبَعْضٍ عَدُوُّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنَّى هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ أَعْمَىٰ ١ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ١ اللهِ

﴿ لِلْمَلَابِكَةُ ﴾ بضم التاء وصلاً.

الله ﴿ يَاتِينَّكُمُ و ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ حَشَرْتَنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ﷺ مِّنِي هُدَى ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ يُومِنَ ﴾ بالإبدال.

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجُزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِاَيَتِ رَبِّهِ عَ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَااَيْتٍ لِّـأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ۞ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ۞ فَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزْوَاجَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۗ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقَا ۗ نَّحُنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقُوىٰ ١٠٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ ـ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخُزَىٰ ١ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا اللَّهُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١

الله ﴿ وَامْرُ ﴾ بالإبدال. ﴿ يَاتِهِمُ و ﴾ وابن وردان بالياء والإبدال، وابن جماز بالتاء والإبدال.

﴿ تَاتِهِمُ و ﴾

ملاحظة: آية ﴿ الْحُمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

## سُورَةُ الأنبياء

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّخُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمُ أَفَتَأُتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ ٣ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلُ قَالُوٓا أَضْغَكُ أَحُلَمٍ بَل ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَايَةٍ كَمَاۤ أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَنهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمُ ۗ فَسُعَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَكُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ كِتَنبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

### سورة الأنبياء

الماتيهم و

ر أَفَتَاتُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

۞﴿ قُل-رَّبِّي ﴾

بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

٥ ﴿ فَلْيَاتِنَا ﴾

( يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ يُوحَىٰ ﴾

بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

﴿ يَاكُلُونَ ﴾ بالإبدال.

## المرازع وَأَنشَانَا ﴾

المرز باسناً بالإبدال فيها.

بالإخفاء.

لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أُتُرفَٰتُمۡ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَا اللهِ عَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴾ [ زَالَت تِلْكَ دَعُولهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ اللهِ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوُ أَرَدُنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّـا تَّخَذُنَهُ مِن لَّـدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ و لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٢ عَالِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۗ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١ الْحَقَّ ۗ فَهُم مُّعْرِضُونَ

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ١

الله ﴿ مَّعِي ﴾ بإسكان الياء.

## الله يُوحَى ﴾

بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

#### ﴿ مِّن خَشْيَتِهِ ﴾ ﴿ مِّن خَشْيَتِهِ عَ بـالإخفاء.

﴿ إِنِّي ﴾

بـفتح الياء وصلاً.

الله يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

> الله وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

(الله عَمْتُ ﴾ بضم الميم.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَآ إِلَّهَ إِلَّآ أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَانُ وَلَدَاا ۗ سُبۡحَانَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرهِ عَ يَعْمَلُونَ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنُ خَشْيَتِهِ ع مُشْفِقُونَ ١٠ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُ مِّن دُونِهِ - فَذَالِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثَقَا فَفَتَقْنَهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ ۚ أَفَلَا يُؤُمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللّل مُعُرضُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ مُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۗ أَفَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ١ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرّ وَٱلْخِيْرِ فِتْنَةً أَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١

الإبدال والإخفاء

رَبِّ ﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

بالإبدال. بالإبدال. بضم الدال وصلاً. ( استُهُزِي ) بالإبدال. ( يَستَهُزُونَ ) بضم الزاي وحذف الهمزة.

بالإبدال.

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُم بِذِكُرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ١ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ بَلُ تَأْتِيهِم بَغْتَةَ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ١ قُلُ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَلَنَّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمۡ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١ بَلْ مَتَّعْنَا هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلا يَرَوُنَ أَنَّا نَأُتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

﴿ ٱلدُّعَآءَ إِذَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ مِثْقَالُ ﴾ بضم اللام وصلاً. ﴿ مِّن خَرُدَكٍ ﴾ بالإخفاء.

١ أجيتنا بالإبدال.

قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحِي ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٥ وَلَبِن مَّسَّتُهُمْ نَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرْدَلِ أُتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَوَذِكُرَا لِّلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١ وَهَاذَا ذِكُرُ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَاۤ ا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ و مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَلَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَلَكِفُونَ ١ قَالُواْ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّلْهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ١

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرُجِعُونَ ا قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِالهَتِنَآ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأُتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوٓاْ ءَأُنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِالِهَتِنَا يَاإِبْرَهِيمُ ١ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَـَؤُلآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمۡ إِن كُنتُمۡ فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ا وَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ا وَنَجَّيْنَكُ اللَّهُمُ وَلَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ١

شر فَاتُواْ ﴾ بالإبدال.

الله عن الأوجال.

ملاحظة: آية ﴿ يَضُرُّكُمُ و ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

﴿ أُدِيمَّةً ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

وَجَعَلْنَهُمُ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيُنَا إِلَيْهِمُ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ١ وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنبِثَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا اللَّهِ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُو فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ۞ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١

﴿ بَاسِكُمُ وَ ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلرِّيْكَ ﴾ بفتح الياء وألف بعدها على

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ و وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ مَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ لَلِّكَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ ۗ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنُ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلِ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَأَدْخَلُنَاهُمُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَبَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُ إِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَريًّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و رَبِّ لَا تَذَرْنى فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ عَيْنَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٥

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال

٥ ﴿ وَزَكْرِيَّآءَ إِذْ ﴾

بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بالتسهيل الهمزة الثانية وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ١ إِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَرِحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓا أَمۡرَهُم بَيْنَهُمْ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ - وَإِنَّا لَهُ و كَتِبُونَ ١ وَحَرَهُمْ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيُلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمُ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْ كَانَ هَنَوُلاَّءِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ مُومِنُ ﴾ بالإبدال.

( فُتِّحَتُ ﴾ بتشديد التاء الأولى.

﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ بالإبدال ألفاً.

﴿ هَلُوُ لَآءِ يَالِهَهُ ﴾ بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۗ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ هَنذَا اللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأُنَآ أُوَّلَ خَلْق نُّعِيدُهُو ۚ وَعُدًا عَلَيْنَآ ُ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكُر أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١ إِنَّ فِي هَنذَا لَبَلَغَا لِّقَوْمٍ عَلِيدِينَ ۞ وَمَاۤ أُرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِّلْعَلَمِينَ ۞ قُلُ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمُ إِلَهُ وَاحِدُ اللَّهِ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۗ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُو يَعْلَمُ ٱلْجُهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ وَإِنْ أَذْرى لَعَلَّهُ وَتَنَةُ لَّكُمْ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١٠٠٠ الْحُكُم بِالْحُقِق

سُورَةُ الحج

الله يُحْزِنُهُمُ ﴾ بضم الياء وكسر الزاي.

السَّمَاءُ ﴾ السَّمَاءُ

بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الواو ثم ألف بعدها، وضم الهمزة الأخيرة.

## ﴿ لِلْكِتَابِ ﴾

على الإفراد، بكسر الكاف، وزيادة ألف بعد التاء.

> ﴿ بَدَانَا ﴾ بالإبدال.

ش﴿ قُل-رَّبّ ﴾

بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام، وضم الباء وصلاً

﴿ رَّبُّ ٱحْكُم ﴾

سورة الحج

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاَّ يُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ ا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَّرَىٰ وَمَا هُم بسُكُرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَن مَّرِيدٍ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ و يُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ هُّخَلَقَةٍ وَغَيْر هُخَلَقَةٍ لِّـنُبَيِّنَ لَكُمُ ۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ غُخْرجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمُ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

٥ ﴿ نَشَآءُ وِلَى ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم.

والتسهيل ﴿ نَشَآءُ إِلَى ﴾ ﴿ وَرَبَعَتْ ﴾

بهمزة مفتوحة بعد الباء.

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ و يُحْى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ و عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بغَيْر عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ١ ثَانِيَ عِطْفِهِ -لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ ۗ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ مُ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُههِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُو ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُوۤ اللَّهِ لَا يَنفَعُهُو ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ عُ لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١

ش (لَبِيسَ) معاً. بالإبدال.

﴿ وَٱلصَّٰبِينَ ﴾ بحذف الهمزة.

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّاعِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشُرَكُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن مُّكُرمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ۩ ۞ ۞ هَلذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١٠ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١٠ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَريقِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوٓا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

﴿ مِن غَمِّ ﴾ بالإخفاء. ﴿ وَلُولُواً ﴾ بالإبدال

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْحَمِيمُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

آية ۞﴿ وَٱلْجُلُودُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآعً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُردُ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ألِيمِ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ا وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اللَّهِ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعۡلُومَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيق اللَّهِ فَالِكَ مَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّـهُ عِندَ رَبّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ ۗ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلْأَوۡثَانِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلرُّورِ ١

سَوَآء ﴾ سَوَآء ﴾ بىتنوين ضم بدل الفتح. ﴿ وَالْبَادِ عَ ﴾ بالياء وصلاً. ﴿ يَاتُوكَ ﴾ شَوْانَا ﴾ شَوْلَا بَالْإِبْدَال فيهم جميعاً.

رِ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

## الم ﴿ فَتَخَطَّفُهُ ﴾

بفتح الخاء وتشديد الطاء.

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشۡرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ ٣ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَنْبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللهِ الصُّمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَاۤ أَصَابَهُم وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَتْبِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورِ ١

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِمُ لَقَدِيرٌ ١ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ مَّ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن ٱلْمُنكَر ۗ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُور ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ۗ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأْيِنِ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

## الله ﴿ دِفَاعُ ﴾

بكسر الدال وُفتح الفاء وألف بعدها.

## ﴿ لَّهُدِمَتُ ﴾

بتخفيف الدال.

الله ﴿ أَخَذَتُهُمُ وَ ﴾ بالإدغام.

### ١٠٤٥ فَكَآمِين ﴾

بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

### ﴿ وَهْمَ ﴾ ﴿ فَهْمَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ وَبِيرٍ ﴾ بالإبدال.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُو ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزينَ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ٥ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ عَنَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّه لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحِتُّقُ مِن رَّبِّكَ فَيُؤُمِنُواْ بِهِـ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُم ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِلَى صِرَاطٍ

مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ

تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۞

﴿ وَكَآدِينَ ﴾ بإبدال الهمزة ألفاً، والياء مهزة مكسورة وتسهيلها مع

همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

﴿ وَهُىَ ﴾

بإسكان الهاء. ﴿ أَخَذتُهَا ﴾

ر المحدية بالإدغام.

ر أُمنِيَتِهِ عَ ﴾ بتخفيف الياء.

و فَيُومِنُوا ﴾

﴿ يَاتِيَهُمُو ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٧ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ لَيَرۡ زُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ا لَيُدۡخِلَنَّهُم مُّدۡخَلًا يَرۡضَوۡنَهُو ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمُ وَاِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله ا الله وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَن عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عُثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بأُنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ لَّهُ و مَا فِي

ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

الله الهاء الهاء

الله الطيفُ خَبِيرٌ ﴾ بالإخفاء.

ر السّمَآء أن ﴿ السّمَآء أن ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. (١) ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَيْمُسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا إِبِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ اللُّ اللُّهُ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ اللَّهُ لَيُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ وَإِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ مَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۗ قُلُ أَفَأُنَبِّءُكُم بِشَرّ مِّن ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

( وَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

يَاَّيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ ٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابَا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُو ۗ وَإِن يَسُلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَزِيزٌ ١ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَابِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ۞ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ ا جِهَادِهِ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْجَتَبَلْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّلكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَلكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

سُورَةُ المؤمنون

سورة المؤمنون ١ ( ٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَن ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمَا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

بالإبدال.

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِۦ لَقَدِرُونَ ۞ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُور سَيْنَاءً تَنْبُتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ فَقَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُوٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُٰا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ مَا هَنَدَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةَ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١

الله ﴿ فَأَنشَانَا ﴾ ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم. السيناءَ ﴾

بكسر السين.

الله ﴿ تَسْقِيكُمُ و ﴾ بالتاء المفتوحة.

الله غيروء ﴾ بالإخفاء، وكسر الراء والهاء مع الصلة.

﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ كُلِّ ﴾ بكسر اللام وحذف التنوين.

فَإِذَا ٱسۡتَوَیۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلۡفُلُكِ فَقُل ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣ وَلَبِنْ أَطَعْتُم بَشَرَا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّغْرَجُونَ ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحُيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ و بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّـ يُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحُقِّ فَجَعَلْنَكُهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠

النشانا المعالد بالإبدال.
الإبدال.
الشرائل اعبدوا المحسم النون وصلاً.
الإخفاء، وكسر الراء والهاء مع الصلة.
الإنكائل المحلون ا

المُومِنِينَ ﴾

بالإبدال فيها.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ١ ثُمَّ أُرْسَلْنَا الله المستلخِرُونَ ﴾ رُسُلَنَا تَثْرَا لَ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۖ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُمُ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِئَايَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَالَمْ تَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ١ فَقَالُوٓاْ أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۚ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَاۤ إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَاذِهِ ٢ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوٓاْ أُمۡرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا اللَّ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٠٠ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَلِ لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ

ٱلَّذِينَ هُم مِّن خَشِّيَةِ رَبِّهِم مُّشَفِقُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِ

رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

بالإبدال. الله المالية ا بالتنوين وصلاً. ﴿ جَآءَ أُمَّةً ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. الله يُومِنُونَ ﴾ معاً. الله ﴿ أَنُومِنُ ﴾ بالإبدال فيها. ٥ ﴿ رُبُوةٍ ﴾ بـضم الراء. الله ﴿ وَأَنَّ ﴾ بفتح الهمزة.

الله مِن خَشْيَةِ ﴾ بالإخفاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ هَـٰـرُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ يُوتُونَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ يَاتِ ﴾

بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبَّهِمْ رَجِعُونَ ١ أُوْلَتِيِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ اللَّهِ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنُ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ا حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجُءَرُونَ ءَايَىِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَبِكُمْ تَنكِصُونَ اللهِ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١ أُمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةً ۚ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحُقّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهنَّ أ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُّعْرضُونَ اللهُ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ١

٥ وَلَوْ رَحِمُنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِ - وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَنَّا ﴾ بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية ﴿ مُتُنَا ﴾ بضم الميم. ۞﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

بَلُ أَتَيْنَكُمُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَّـذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَّـذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِنَه اللّهُ مَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ ٱللّهِ عَلَى بَعْضٍ أَ سُبْحَانَ ٱللّهِ عَنَا مَا فَذَ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا ذَي وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدۡفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّيَ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ

وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمَ بِذِوَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بِذِوَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ رِينُهُ وَ فَأَوْلَت إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَ رِينُهُ وَ فَأُولَت بِكَ هُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ فَالْمُونَ اللَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ فَاللَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ فَا لَكُونَ اللَّالُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ فَلَا اللَّالُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ فَا لَذَا لَهُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ فَا لَكُونَ اللَّالُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ اللَّالُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّالُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ اللَّالُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ اللَّالُ وَالْمُعْلَالُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَ اللَّالُ وَالْمُعْلَالُ وَالْمُؤْلِدُونَ اللَّالُ وَالْمُ فَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَلَا اللَّالُ وَاللَّهُ اللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ الْكُونَ اللَّالُ وَاللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُ وَلَا لَا اللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُ اللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْعَلَالُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُولُ اللْعَلَالُولُ اللْعَلَالُ اللْعَلِمُ اللْعُلُولُ اللْعَلَالُولُ اللْعَلَالُولُ اللَّالُ اللْعَلِمُ اللْعِلَالِ اللْعِلْمُ اللْعَلَالُولُ اللْعَلَالُولُ اللَّالُولُ اللْعَلِيْ الْعَلَالُ اللْعِلْمُ اللْعَلِي الْعَلَالُ اللْعَلِي الْعَلَالِ اللْعَلِي الْعَلَالِ الْعَلَالُولُ اللْعِلَالِ اللْعَلِمُ اللْعَلِي الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَالِ اللْعَلِي الْعَلِي الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعِلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالُولُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِ الْعَلَالِمُ اللْعَلَالُولُ اللْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالُولُ الْعِلْمُ اللْعَلَالِي الْعَلَالِلْمُ الْعَلَالِمُ اللْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَ

آ) ﴿ عَالِمُ ﴾ بضم الميم.

﴿ جَآءَ أَحَدَهُمُ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ لَعَلِّى ﴾ ﴿ بفتح الياء.

﴿ وَمَن خَفَّتُ ﴾ بالإخفاء.

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِينَ ۞ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ عَامَنَّا فَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ا فَٱتُّخَذْتُمُوهُمُ سِخُريًّا حَتَّى أَنسَوُكُمْ ذِكْرى وَكُنتُم مِّنْهُمُ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّبِثُتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ۗ لَّو أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ اللَّهِ وَمَن يَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ ع فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ عَ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١

ش ﴿ فَا تَخَذتُهُوهُهُو ﴾ بالإدغام. ﴿ سُخُرِيًّا ﴾ بضم السين. بضم السين. ﴿ لَبِثتُهُو ﴾ معاً.

بالإدغام.

سُورَةُ النور

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَنِينَ جَلۡدَةَ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَدَةً أَبَدَا ۚ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَ جَهُمۡ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَا مَا إِللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أُرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٨ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١ سورة النور

۞﴿ تَذَّ كُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

الله الله الله الله الله

﴿ تَاخُذُكُمُ و ﴾

﴿ رَافَةٌ ﴾

﴿ تُومِنُونَ ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً.

الإيدال فيهم جميعاً.

١ ﴿ شُهَدَآءُ وِلَّآ ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم. والتسهيل.

﴿ شُهَدَآءُ إِلَّا ﴾

﴿ أُرْبَعَ ﴾ بفتح العين.

﴿ وَٱلْخَلِمِسَةُ ﴾ بضم التاء.

ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُمَّ ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ لُّولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضُتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ و هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآيَتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

المُومِنُونَ الْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ ﴾ الله ﴿ يَاتُواْ ﴾ بالإبدال فيهم.

١ بإسكان الهاء.

الله ( مُّومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

المركامر كامرك بالإبدال.

## ﴿ يَتَأَلَّ ﴾

بياءٍ وتاء وهمزة مفتوحين ثم لامٌ مشددة مفتوحة.

﴿ يُوتُوٓا ﴾ المُومِنَاتِ ﴾ بالإبدال فيها.

الماربيوتًا غَيْرَ ﴾ بالإخفاء. ﴿ تَسْتَانِسُواْ ﴾ بالإبدال. ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ و يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ٥ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْطَيِّبَتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ۚ أُوْلَنَبِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأَنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١

﴿ يُوذَنَ ﴾ بالإبدال.

﴿ بُيُوتًا غَيْرَ ﴾ بالإخفاء.

اللَّهُ ﴿ لِللَّمُومِنِينَ ﴾

(گُرُ لِلْمُومِنَاتِ) بالإبدال فيها.

> ﴿ غَيْرَ ﴾ بفتح الراء.

﴿ ٱلۡمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤُذَنَ لَكُمُ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخُوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخُفِينَ مِن زينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمُ خَيْرًا اللهِ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَلَكُمْ ۚ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكُرههُّنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ۚ نُُّورٌ عَلَى نُور ۚ

يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ

وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَيُذَكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و يُسَبِّحُ لَهُ و فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ اللهَ

ر ٱلبِغَآءِ إِنْ ﴾ بتسهيل الثانية.

بالتاء المفتوحة بدل الياء وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمَّْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُو لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُو فَوَفَّلُهُ حِسَابَهُو ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لَّجِّيّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَحَابٌ ۚ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُو لَمُ يَكَدُ يَرَلْهَا اللَّهِ وَمَن لَّمُ يَجُعَل ٱللَّهُ لَهُو نُورًا فَمَا لَهُو مِن نُّورٍ ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ ۗ كُلَّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجْعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ و عَن مَّن يَشَآءُ ۚ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِنْهُ مِنْ بِٱلْأَبْصَار اللَّهُ اللَّهُ الْأَبْصَار اللَّهُ

ملاحظة: آية ﴿ بِٱلْأَبْصَارِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

٥٠ ﴿ يَشَآءُ ونَّ ﴾

الله ﴿ يَشَاءُ وِلَى ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم.

﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

﴿ مُّبَيَّنَاتٍ ﴾ بـفتح الياء.

الله والمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

(١٤) ﴿ لِيُحْكَمَ ﴾ معاً.

بـضم الياء وفتح الكاف.

الله ﴿ يَاتُوا ﴾

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ وَيَتَّقِهِ ٤ ﴾

ابن جماز بكسر القاف والهاء مع الصلة. ابن وردان بكسر القاف

وإسكان الهاء. ﴿ وَيَتَّقِهُ ﴾

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّـأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رَجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ ۚ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعۡنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَاۤ أُوْلَنَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مُّعُرضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَ بَلُ أُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقُسِمُواْ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَاٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَثْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَننُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهيرَةِ وَمِنُ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ۚ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

﴿ وَمَاوَلَهُمُ ﴾ ﴿ وَلَبِيسَ ﴾ ﴿ لِيَسْتَلْذِنكُمُ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ فَلْيَسْتَانِدِنُواْ ﴾ ﴿ ٱسۡتَادَنَ ﴾ بالإبدال فيها.

الله ﴿ تَاكُلُواْ ﴾ معاً. بالإبدال

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعُذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتِ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعُفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ أُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخُوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمُ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُولِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ٓ أَوْ صَدِيقِكُم ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

المُومِنُونَ ﴾

﴿ يَسۡتَاذِنُوهُ ﴾

﴿ يَسْتَلْذِنُونَكَ ﴾

﴿ يُومِنُونَ ﴾

﴿ ٱسْتَاذَنُوكَ ﴾

﴿ شَانِهِمُ و ﴾

﴿ فَاذَن ﴾

﴿ شِيتَ ﴾

بالإبدال فيهم جميعاً.

إِنَّمَا ٱلْمُؤُمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَعَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لّمَ يَدُهَبُواْ حَتَىٰ يَسۡتَعُذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلّذِينَ اللّهِ عَلَىٰ أَمُرِ جَامِعٍ لّمَ الّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَرَسُولِهِ وَاللّهُ فَإِذَا اللّهَ عَنْ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سورة الفرقان

## سُورَةُ الفرقان

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَهُ وَ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ و شَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا ۞

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } عَالِهَةً لَّا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى، عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَلْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ و جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ﴿ مَّسُحُورًا ١٥ أَنظُرُ ﴾ | ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

٥ ﴿ فَعْمَى ﴾ بإسكان الهاء.

٧ ﴿ يَاكُلُ ﴾ معاً. بالإبدال.

بـضم نون التنوين وصلاً.

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرَا 
﴿ وَإِذَاۤ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ 
ثُبُورَا ﴿ لَا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورَا وَ حِدَا وَٱدْعُواْ ثُبُورَا 
وُحِدَا وَٱدْعُواْ ثُبُورَا

تبورا ١ لَا تدعوا اليَوْم تبورا وَحِدا وَادعوا تبورا كَوْمِدا وَادعوا تبورا كَثِيرًا ١ قُلُ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلُدِ ٱلَّتِي وُعِدَ

ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتُ لِهُمۡ جَزَآءَ وَمُصِيرًا ۞ لَّهُمۡ فِيهَا مَا

يَشَآءُونَ خَلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدَا مَّسْءُولَا ۞ وَيَوْمَ

يَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ

أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ

سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ

أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَعُتَهُمُ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكُرَ

وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٠ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا

تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا

إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا

بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٥

﴿ عَالْنَتُمُو ﴾ بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ هَلَوُ لَآءِ يَمْ ﴾ بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

﴿ ثُتَّخَذَ ﴾

بـضم النون وفتح الخاء.

﴿ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

﴿ لَيَاكُلُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَمِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُوا فِيۤ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوَّا كَبِيرَا ا يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَامِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِللَّمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَمَّنثُورًا ١ أَصُحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِدٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزَّلَ ٱلْمَلَامِكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُ لِلرَّحْمَنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّني عَن ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةَ وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُؤَادَكً وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١

الإخفاء. بالإخفاء. الإخفاء. الإخفاء. التشقق الله بتشديد الشين. الشين. التخذت المسالة على الإخفاء.

رَّ ﴿ قُوْمِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ يَاتُونَكَ ﴾ ﴿ حننك ﴾

﴿ جِينَكَ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ وَتُمُودَا ﴾ بتنوين فتح مع الإدغام.

﴿ ٱلسَّوْءِ يَفَلَمُ ﴾ بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

الله الواو همزة. بإبدال الواو همزة. (أرويت ) بتسهيل الهمزة الثانية.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِاكِتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَكُمُ وَجَعَلْنَكُمُ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ ۗ وَكُلَّا تَتَبِيرًا ١ ﴿ وَلَقَدُ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلِ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِن اللَّهُ وَسُولًا ١ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ١ لِّ نُحْدِي بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ ومِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِۦ جِهَادَا كَبِيرًا ١٠٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا هِّحُجُورًا ١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ونَسَبَا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبّهِ عَظِيرًا ١

( وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

﴿ نُشُرًا ﴾

بالنون بدل الباء وضم الشين.

(١٩) ﴿ مَيِّتًا ﴾

بتشديد الياء مع كسرها.

(شينًا ﴾ بالإبدال.

﴿ شَاءَ أَن ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ تَامُرُنَا ﴾ بالإبدال.

آگ ﴿ وَهُوَ ﴾ باسكان الهاء.

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠ قُلُ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بذُنُوب عِبَادِهِ عَبِيرًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُئَلَ بِهِ عَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأَمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورَا ﴿ ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَن ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمُ يُسْرِفُواْ وَلَمُ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠

الإبدال والإخفاء

الله ﴿ يُضَعَّفُ ﴾

بحذف الألف وتشديد العين.

﴿ فِيهِ ﴾

بكسر الهاء دون الصلة.

مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَنِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّاتِهِمُ حَسَنَتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِيتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ

ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ

أَثَامًا ١ يُضَعِفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ۞

وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاكِتِ رَبِّهِمُ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرَّيَّتِنَا

﴿ وَسَلَمًا ﴿ خَلِدِينَ ﴾ اقُرَّةَ أَعُيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُولَتِبِكَ يُجْزَوْنَ

ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَمًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ رَبِّي

لَوْلَا دُعَآؤُكُمُ ۗ فَقَدُ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَّا ١٠

سورة الشعراء

بالإخفاء.

# سورة الشعراء

اله إطسم

بسكتة لطيفة على كل حرف.

السَّمَآءِ يَايَةً ﴾

بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

الم ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ بحذف الهمزة.

بإسكان الهاء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

١ إِسْرَ عِلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ وَلَبِثتَ ﴾ بالإدغام.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأُتِيهِمُ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْحُتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأُرْسِلَ إِلَىٰ هَارُونَ ١ وَلَهُمۡ عَلَى ٓ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِّاكِتِنَآ اللهُ عَكُم مُّسْتَمِعُونَ اللهُ فَأُتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَعِيلَ ﴿ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ١

بالإبدال فيهم جميعاً.

وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ طُسَّمٌ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأَتِ بِهِ } إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهُ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحُرهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآيِن خَشِرِينَ السَّحَرَةُ لِمِيقَتِ عَلِيمِ اللهِ عَلِيمِ السَّحَرَةُ لِمِيقَتِ السَّحَرَةُ لِمِيقَتِ

( إِسْرَ مِيلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ ٱ<del>تَّخَ</del>دْتَّ ﴾ بالإدغام.

﴿ إِلَنْهَا غَيْرِي ﴾ بالإخفاء.

﴿ جِيتُكَ ﴾

ش ﴿ فَاتِ ﴾

ر تَامُرُونَ ﴾ بالإبدال فيهم

اً رُجِهِ ﴾

ابن وردان بكسر الهاء دون الصلة. وابن جهاز بكسر الهاء مع

الصلة ﴿ أَرْجِهِ }

الله المراكم ا

يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُم مُّجُتَمِعُونَ ۞

الله ﴿ أُردِينَ ﴾

بالتسهيل مع الإدخال.

۞﴿ تَلَقَّفُ ﴾

بفتح اللام وتشديد القاف.

﴿ يَافِكُونَ ﴾ بالإبدال.

(الله عَلَى الْمَنتُمُو ﴾

بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم

﴿ مِّن خِلَفٍ ﴾

المُومِنِينَ ﴾

۞﴿ أَنِ ٱسْرٍ ﴾

بكسر النون وهمزة وصل بدل

﴿ بعِبَادِي ﴾

بـفتح الياء وصلاً.

المار خدِرُونَ ﴾ بحذف الألف بعد الحاء.

المُسْرَة بيلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط

وهو المقدم.

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ١ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٠ قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ اللَّهِ الكَّبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ١ قَالُواْ لَا ضَيْرا اللَّهِ وَبَّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَاۤ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَـْؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِدِرُونَ ۞

فَأُخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞

كَذَالِكَ ۗ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَآعِيلَ ۞ فَأَتۡبَعُوهُم مُّشُرِقِينَ ۞

ملاحظة: آية ﷺ فَلَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّآ ۗ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ لَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن ُمَّعَهُوٓ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا تَعْبُدُونَ ١ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ١ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمُ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين اللهِ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي اللهِ اللهِ عَلَيْدِين اللهِ اللهِ عَلَيْدِين وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشُفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّين ١ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١

الله ﴿ مَعِیْ ﴾ بإسكان الياء.

الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

> ﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

المُرْهِيمَ ﴾ المراهِيمَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ أَفَرَ • يُتَمُوكِ بتسهيل الهمزة الثانية.

> ﴿ لِّي ﴾ بـفتح الياء.

﴿ فَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

﴿ لاِّ إِنَّ ﴾ بـفتح الياء.

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبِى إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۞ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَٱلْغَاوُونَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ إِذْ نُسَوّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَا لَنَا مِن شَلفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اللَّهِ مَا لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ ٥ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَلُونَ ١

المُومِنِينَ ﴾ الله مُومِنِينَ ﴾

بالإبدال.

بإسكان الهاء.

١ بالإبدال.

المُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

> ﴿ مَّعِيْ ﴾ بإسكان الياء وصلاً. الله ( مُومِنِينَ ) بالإبدال فيها. الله ﴿ لَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۗ لَوۡ تَشۡعُرُونَ ۞ وَمَاۤ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ إِنۡ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ فَٱفْتَحْ بَيْني وَبَيْنَهُمُ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسۡعَلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡر ۗ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ١ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ١ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ا قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أُوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

﴿ خَلْقُ ﴾

بفتح الخاء وإسكان اللام. الله مُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال

> اللهِ بإسكان الهاء.

الله ﴿ فَرِهِينَ ﴾ بحذف الألف بعد الفاء.

الله ﴿ فَيَاخُذَكُمُ و ﴾ بالإبدال فيها.

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ﴿ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ا أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ اللهِ خَنَّتِ وَعُيُونِ اللهُ أَتُتُرَكُونَ فِي جَنَّتِ وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٠ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلجِبَالِ بُيُوتَا فَرهِينَ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلْنَا فَأْتِ بِاللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ هَاذِهِ عَاقَةُ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ ۗ إِنْ أُجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ ا رَبُّكُم مِّنُ أَزُوَ حِكُم ۚ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ۞ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَبِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا اللَّهُ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُر ۗ إِنْ أُجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ أُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۞ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

ر أَتَاتُونَ ﴾ بالإبدال.

ر مُّومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ لَهُوَ ﴾

بـإسكان الهاء.

﴿ لَيْكَةً ﴾

بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ بضم القاف.

الحرف المختلف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَنزيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْمُنذِرينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُر ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَـٰ وَأُ بَنيَ إِسْرَءِيلَ ١ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُو عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوب ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أُفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٥ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

بإسكان السين. بإسكان السين. ( ٱلسَّمَآءِ إِن ﴾ بتسهيل الثانية. ( رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء.

﴿ مُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

> (ال) ﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ش ﴿ إِسْرَ دِيلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ فَيَاتِيَهُمُو ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً. ﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَللِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١ وَأُنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ اللهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزيز ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ١ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ هَلَ السَّامِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللّ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أُفَّاكٍ أَثِيمِ ١ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ١ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمۡ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١ سُورَةُ النمل

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ فَتَوَكَّلُ ﴾ بـالفاء.

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طس ۚ تِلْكَ ءَاكِتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّـدُنُ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَلِيمٍ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَعَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَر أُوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُوركَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَـمُوسَىٰ إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْق عَصَاكَ أَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَـمُوسَى لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ۗ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ٢ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ٣

#### سورة النمل

﴿ طس ﴾ بسكتة لطيفة على كل حرف.

## ١ ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾

- الما ويُوتُونَ ﴾
- ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.
- ﴿ إِنِّى ءَانَسُتُ ﴾ بفتح الياء.
  - ﴿ بِشِهَابِ ﴾ بكسر الباء بلا تنوين.

اله ﴿ مِن غَيْرِ ﴾ بالإخفاء.

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ظُلْمَا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِير مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ ۗ وَقَالَ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلۡإِنسِ وَٱلطَّيۡرِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰۤ إِذَآ أَتَوا ْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذَ كَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلُطَنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ١

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

> بإسكان الهاء. ﴿ مَا لِي ﴾ بإسكان الياء.

١٤٠٤ لَيَاتِينِي ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ فَمَكُثُ ﴾ بضم الكاف.

الم و وجيتُك ﴾ بالإبدال.

## ﴿ أَلَا يَا ٱسْجُدُواْ ﴾

بتخفيف اللام ثم ياء نداء ثم فعل أمر ﴿ ٱسۡجُدُواْ ﴾ ويتصل حرف الياء بالسين وصلاً للالتقاء الساكنين.

#### ﴿ يُخُفُونَ ﴾ ﴿ يُعُلِنُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

## ﴿ ٱلْمَلَوُّا وِنِّي ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم. والتسهيل ﴿ ٱلْمَلَوُّا لِنِّي ﴾

وبفتح الياء وصلاً.

الله واتُوني بالإبدال.

الْمَلَوُاْ وَفُتُونِي ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

الس المرين المرين المرين المرين الم بالإبدال فيها.

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ١ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخُرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ۞ ۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَبي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ و بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَان ٱلرَّحِيمِ ﴾ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتُ يَـَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ا قَالُواْ نَحُنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأَمُرِينَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ١ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ شَدِيدٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ أَتُمِدُّونَنِ عَ ﴾ بإثبات الياء وصلاً.

﴿ فَلَنَاتِيَنَّهُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلۡمَلَوُا ۗ وَيُّكُمُ و ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

المارياتيني الم

﴿ يَاتُونِي ﴾ بالإبدال فيها.

وَ اللَّهُ عَالَيكَ ﴾ معاً. بإثبات الألف.

المنتج الياء وصلاً. و أشكر المنتج المناء وصلاً. و أشكر المنتسهيل والإدخال.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَلٰن َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَلَكُم ۚ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأُتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمْ صَنغِرُونَ ١ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِـ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَويُّ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ و قَالَ هَٰذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُتَدِىٓ أَمُ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ مُ قَالَتُ كَأَنَّهُ وهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۗ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجُّةَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

ملاحظة: آية ﷺ قَوَارِيرَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

بـضم النون وصلاً.

الله ﴿ مُهْلَكَ ﴾ بـضم الميم وفتح اللام. الله ﴿ إِنَّا دَمَّرُنَاهُمُو ﴾ بكسر الهمزة. بالإبدال. المربَّكُمُ ولا بالتسهيل مع الإدخال.

١٤٥٠ ﴿ لَتَاتُونَ ﴾

بالإبدال.

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُوا ﴾ وَلَقَد أَرْسَلْنَآ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا أَن ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٥ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بٱلسَّيَّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ قَالُواْ ٱطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَنْبِرُكُمُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ و وَأَهْلَهُ و ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ع مَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكُرهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ ۞ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا اللَّهِ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٓ ﴿ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۗ أَءِكَ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهُ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا اللَّهَا اللَّهَارَا اللَّهَارَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أُعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِّ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلَا مَّا تَذَكَّرُونَ ١ أُمَّن يَهْدِيكُمُ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَامَّا يُشْرِكُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

٥ ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء. المَّن خَلَقَ ﴾ بـالإخفاء.

﴿ أُر • لَكُ ﴾ كله. بالتسهيل مع الإدخال.

الله ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال. الله المُشرّاك بالنون المضمومة بدل الباء، وضم الشين.

بالتسهيل مع الإدخال. الله ﴿ بَلُ أَدُرَكَ ﴾

بإسكان اللام وهمزة قطع مفتوحة واسكان الدال.

﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَرْ • نَّا ﴾

بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية.

أُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا ۗ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي اللهِ عَسَى اللهِ اللهِ عَسَى اللهِ اللهِ عَسَى اللهِ اللهِي المِلْمُواللِي المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي الْ تَسْتَعُجِلُونَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١ وَمَا مِنْ غَابِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسُرَّءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

١٠٥٥ عَابِبَةِ ﴾ بالإخفاء.

السرة المرتبيل بالتسهيل مع القصر،

والتوسط وهو المقدم.

اللَّهُ ﴿ لِللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾

﴿ ٱلدُّعَآءَ !ذَا ﴾

الله ﴿ يُومِنُ ﴾

بإسكان الهاء. بتسهيل الهمزة الثانية. بـالإبدال. ﴿ إِنَّ ﴾ بكسر الهمزة. بالإبدال.

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾

﴿ عَاتُوهُو ﴾

بمد الهمزة وضم التاء ثم واواً مدية.

> ﴿ وَهَى ﴾ بإسكان الهاء.

وَإِنَّهُ و لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم جِحُكُمِهِ - وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْي عَن ضَلَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِءَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۞

﴿ فَزَعِ ﴾

بكسر العين بدون تنوين.

مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِدٍ ءَامِنُونَ ١ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ۗ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَمَّا تَعْمِوْفُونَهَا وَمُا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١

# سُورَةُ القصيص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ش تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ شَ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحْي يَسَآءَهُمُ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرثِينَ ٥ سُو رَ ةُ القصص ٥٤ طسم ٧ بسكتة لطيفة على كل

> الله يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

٥ ﴿ أُردِمَّةً ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

ملاحظة: آية ۞﴿ طَسَمٌ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ

وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأُوحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّ

مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۗ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا

تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اللَّهِ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

ا فَٱلْتَقَطَهُ وَ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴿ إِنَّ

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِئِينَ ۞ وَقَالَتِ

ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ۗ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن

يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۞ وَأَصۡبَحَ فُؤَادُ

أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا اللَّهِ كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ ـ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى ا

قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عُصِيهِ

فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ ٥ وَحَرَّمْنَا

عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ

بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَاصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَاهُ

إِلَىٰ أُمِّهِ عَيْنُهُ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ

حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣

﴿ خَاطِينَ ﴾ بـحذف الهمزة.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنُ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوهِ عَلَى ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ عَ فَوَكَزَهُ و مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ مَا قَالَ هَلَا مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَنُ ۗ إِنَّهُ و عَدُقٌ مُّضِلُّ مُّبِينُ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَنُ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُو بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُو ۚ قَالَ لَهُو مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُويُّ مُّبِينُ ﴿ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَـمُوسَىٰٓ أَتُريدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۗ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا

خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ مَا قَالَ رَبِّ خَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

﴿ يَبُطُشَ ﴾ بضم الطاء.

﴿ يَاتَمِرُونَ ﴾ بالإبدال.

۞﴿ رَبِّي ﴾ بـفتح الياء.

الله ﴿ يَصُدُرَ ﴾ بفتح الياء وضم الدال. الله مِن خَيْرٍ ﴾ بالإخفاء. ﴿ يَنَأَبَتَ ﴾ بـفتح التاء وصلاً، وبالهاء وقفاً ﴿ يَكَأَّبُه ﴾ استنجِره ﴾ ﴿ ٱسۡتَلۡجَرُتَ ﴾ ا جُرَنِي ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً. ۞﴿ إِنِّي ﴾ ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ١ وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١٠ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُ مُ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالَتْ إِحْدَلْهُمَا يَكَأَبِتِ ٱسْتَعُجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَعُجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن اللهِ عَلَىٰ أَن اللهِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيۤ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۗ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١

ملاحظة: آية ﷺ يَسُقُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ إِنِّي ﴾ كله. ﴿ لَّعَلَّى ﴾ بفتح الياء فيهم جميعاً. ﴿ جِذُوَةٍ ﴾ بكسر الجيم.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّور نَارًا ۗ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّآ أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَيّ إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَـمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبِ فَذَنِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُني اللَّهِ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللَّهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُني اللهَ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَخِيكَ وَنَجُعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَٰتِنَأَ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١

الله ﴿ مِن غَيْرٍ ﴾ بالإخفاء. ﴿ ٱلرَّهَبِ ﴾

بـفتح الهاء.

بإسكان الياء.

﴿ رِدَا ﴾

بالنقل وإبدال التنوين ألفأ وصلاً ووقفاً.

> ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ بـإسكان القاف.

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِاَيَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيّ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ - وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلَقِبَةُ ٱلدَّارَ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَمِ ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَكُهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار اللَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١

رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء. بفتح الياء. بالإخفاء. شُرْ لِّعَلِيَ ﴾ بفتح الياء.

﴿ أُردِيمَّةً ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

الإبدال والإخفاء

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلهِدِينَ ١ وَلَكِنَّآ أَنشَأُنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰٓ أَوَ لَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتَى مُوسَىٰ مِن قَبُلُ اللَّهُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلّ كَفِرُونَ ۞ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُم ۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

ر أُنشَانَا ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

شخران ﴾ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. وكسر الحاء. ش ﴿ فَاتُواْ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَإِذَا يُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَيْكِ يُؤْتَوْنَ أُجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغي ٱلْجَاهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَ لَمُ نُمَكِّن لُّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَيِّ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَا مِّن لَّـُدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا ۗ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسْكَن مِّنَ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ

الله يُومِنُونَ ﴾

وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ يُجُبِّينَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

ءَايَتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلْقُرَىٰۤ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَلِمُونَ ٥

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَزينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰٓ وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَآ أَغُويْنَاهُم كَمَا غَوَيْنَا ۗ تَبَرَّأُنَاۤ إِلَيْكُ مَا كَانُوۤاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُصُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

(آ) ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

بإسكان الهاء.

بـإسكان الهاء وصلاً، وبضمها ابتداءاً.

آ ﴿ تَبَرَّانَا ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

( • أَرَ • يُتُمُو ﴿ مَعاً. بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ إِلَّهُ غَيْرُ ﴾ معاً.

﴿ يَاتِيكُمُ وَ ﴾ معاً. بالإبدال.

بـالإخفاء.

قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بضِيَآءٍ ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓا لَا لَعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ و قَوْمُهُ و لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ ١ وَٱبْتَغِ فِيمَا عَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلَّاخِرَة ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ عِندِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

> ﴿ فِيَةِ ﴾ بالإبدال.

﴿ لِخُسِفَ ﴾ بضم الخاء وكسر السين.

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وَ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ۖ أَوَ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ زِينَتِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍ عَظِيمِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْـرُ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا ۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ وِبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ ۗ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَّنَّهُ ۗ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَن جَآءَ بٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

شَّ ﴿ رَبِّيَ ﴾ بـفتح الياء.

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلُ رَّقِي اللّهُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا كُنتَ تَرْجُوۤاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرَا لِللّهَ لِللّهَ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ بَعُدَ إِذْ أُنزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ بَعُدَ إِذْ أُنزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا يَصُدُنَكَ عَنْ عَالِكَ إِلَى مَن اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

#### سورة العنكبوت

#### ﴿ الَّمْ ﴾ بسكتة لطيفة على كل حرف.

۞﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

#### سُورَة العنكبوت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المّ ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوۤاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمۡ ۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمۡ ۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَعۡمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَعۡكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِللَّهِ فَإِنَّ أَلِلَّهِ لَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَكِلَهِ لَاللَّهِ لَاتٍ ۚ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّ مَا يُحَمِّهُ لِنَفُسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفُسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ۗ وَإِن جَلهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ۗ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَيَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيْسَءَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

الله من خطايلهُمُو ﴾ بالإخفاء.

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةَ لِّلْعَالَمِينَ ا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَالِكُمْ اللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۗ ذَالِكُمْ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُوٓ ۗ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمُ مِن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُوٓ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۗ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِير ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَ أُوْلَىٰ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَىٰ إِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ مِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞ ۞ فَامَنَ لَهُو لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ا وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّة وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا اللَّهِ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱلْحَتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُني عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

۞﴿ ٱتَّخَذتُّمُو ﴾ بالإدغام.

﴿ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمُ و ﴾ بستنوين فتح مع الإقلاب وفتح النون

﴿ وَمَاوَلِكُمُ ﴾ بالإبدال.

۞﴿ رَبِّي ﴾

بفتح الياء وصلاً.

﴿ لَتَاتُونَ ﴾ معاً. بـالإبدال.

الله المُعْمِدُ اللهُ ال بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ وَتَاتُونَ ﴾

﴿ قَالُواْ وتِنَا ﴾ بالإبدال فيهم.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهَا فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۗ لَنُنَجِّيَنَّهُ و وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَلَمَّاۤ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ۗ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ٣ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًا بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأُصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمْ لللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أُعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

ش ﴿ سيّ ءَ ﴾ بإشام كسرة السين ضم.

﴿ وَثَمُودًا ﴾ بتنوين ضم مع الإدغام.

وقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بٱلْبَيّنَاتِ

فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذُنَا

بِذَنْبِهِ عَلَيْهُ مَّنْ أُرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ

أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنُ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم

مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ

أُوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ

لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۚ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ

مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ

ا وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اللَّاسِ

إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآلِيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ

ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ

وَٱلْمُنكَرِ اللَّهِ لَكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ أَللَّهِ مَا تَصْنَعُونَ ٥

﴿ مَّن خَسَفْنَا ﴾ بالإخفاء.

الله و تَدْعُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ﷺ ﴿ لِّلُمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَلَا تُجَدِلُوٓا أَهُلَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا } ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ۗ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَن لَهُ و مُسْلِمُونَ ا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمِنْ هَا وُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ١ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكَ اللَّهِ إِذَا لَّـا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِءَايَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبّهِ عَلَيْهِ عَايَتُ مِن رَّبّهِ عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَو لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا " يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ " وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥

ر يُومِنُونَ ﴿ مِعاً. ﴿ يُومِنُ ﴾ بالإبدال فيها. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٣ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةُ فَإِيَّى فَاعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحُمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَا فَيُؤَفِّكُونَ اللَّهُ عَبَادِهِ عَبَادِهِ عَلَا عَبَادِهِ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَبَادِهِ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَبَادِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَادِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلِ أَكْثَرُهُمۡ لَا يَعْقِلُونَ ۞

وَلَيَاتِيَنَّهُمُو ﴾ بالإبدال.

شر وَنَقُولُ ﴾ بالنون بدل الياء.

الله المُنكِوِينَهُمُو اللهِ المِلْمُلِي المُلْمِلْ المِلْمُلِي المُلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيِّ المُلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ المُلْمُلِيِّ اللهِ المُلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ المُلْمُلِيِّ المُلْمُلِيِّ اللهِ المِلْمُلْمُلِيَّ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلْمُلْمُلِيِّ الْمُلْمُلِيِّ ا

﴿ وَكَادِينَ ﴾ بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ مَّن خَلَقَ ﴾ بالإخفاء.

﴿ يُوفَكُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ لَهُمَى ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

سورة الروم

٥﴿ الَّمْ ﴾

بسكتة لطيفة على كل حرف.

( ٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

( وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلتَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي الْحُيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۚ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلُهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهَ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهَ وَلِيَتَمَتَّعُوا أَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ مِرَوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِن حَوْلِهِمْ أَفْبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَصُغُرُونَ ﴿ وَمَن حَوْلِهِمْ أَفْبِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِٱلْحَقِ لَمَّا خَامَلُهُ مَنْ وَكِينَا مَرَمًا مَثُوى لِللَّهُ لَمَع اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِينَ هُو وَمَن اللَّهُ مَمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِٱلْحُقِ لَمَا خَامَةً أَلْكُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِٱلْحُقِ لَمَا عَلَى اللَّهِ عَمْدَ اللَّهُ لَمَع ٱلْمُحْسِنِينَ هُ وَٱلَّذِينَ عَمْدُوا فِينَا لَنَهُدِينَا لَنَهُدِينَا أَوْلِكُ اللَّهُ لَمَع ٱلْمُحْسِنِينَ هُ وَالَّذِينَ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ هَا مَا لَهُ مُ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ هُ وَالَّذِينَ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ هَا مُعَالَى اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ هُ اللَّهُ لَمَع ٱلْمُعَالَا أَوْلِكُ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ هَا لَهُ مُ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ هَا لَعْهُ لَعْمَا اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ هَا لَمُعَامِلًا لَيْتُولُونَ اللَّهُ لَمَعُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَمُعَ الْمُعْمِلُونَا لَلْهُ لَلْمُعُولِينَ فَلَى اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ الللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَا لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَلْلَا لَا لَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ

### سُورَةُ الروم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

المّ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِيۤ أَدُنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْع سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبُلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَبِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤُمِنُونَ ۞ مِن قَبُلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَبِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤُمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَعْدَ ٱللَّهِ ۗ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُلْفِرُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مُ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةً ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوٓأَيِّ أَن كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُاْ وَكَانُواْ بشُرَكَآبِهِمْ كَفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

﴿ عَلْقِبَةً ﴾ بضم التاء. ﴿ يَسْتَهْزُونَ ﴾ بحذف الهمزة.

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَنِبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ الله عَلَقَكُمُ ﴾ وكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَمِنْ عَايَتِهِ ۗ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ أَثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْ عَايَتِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأُلُوانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّلْعَالِمِينَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَالَى اللَّهُ اللَّ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ وَمِنْ ءَايَتِهِ عُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

الله ﴿ أَن خَلَقَ ﴾ بـالإخفاء فيهما.

١ ﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ بفتح اللام الثانية.

وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخُرُجُونَ ۞ وَلَهُ من فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مُ كُلُّ لَّهُ وَ قَانِتُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنُ أَنفُسِكُمْ ۗ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنَكُمْ فَأَنتُم فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآئِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ٥ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٥ هُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعَا اللَّهُ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَكُهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشُركُونَ ١ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوُاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَالِكَ اللَّهِيلُ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رّبًا لِّيَرُبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰ إِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن

ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ظَهَرَ

ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم

ر فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

لا يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

جَرْ لِتُمُرُبُواْ ﴾ بالتاء المضمومة وسكون الواو.

بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

لإبدال والإخفاء

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۗ يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ ا مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُو ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمُ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضْلِهِ عَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٤ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ وفِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ -فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ١ فَٱنظُرُ إِلَىٰ عَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُخِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ أَ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحَى ٱلْمَوْتَى ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

﴿ يَاتِي ﴾ بالإبدال.

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ كِسْفًا ﴾

بإسكان السين.

﴿ مِن خِلَلِهِ عَ ﴾

بـالإخفاء.

۞﴿ أَثَرِ ﴾

بحذف الألف الأولى والثانية على الإفراد.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيحَا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكْفُرُونَ ا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا السُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدُبِرِينَ ٥ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْى عَن ضَلَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعُفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤُفَكُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ ۚ وَلَبِن جِئْتَهُم بِايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١

الدُّعَآءَ إِذَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. وصف المعرف الثانية. بالإبدال. وضعف المعرف المعقب المعمد وضعفاً ﴾ معاً. وضعفاً ﴾ وضعفاً ﴾ وضعفاً المعرف المعاد.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ يُوفَكُونَ ﴾ بالإبدال.

البِثتَّمُو ﴾ بالإدغام.

﴿ تَنفَعُ ﴾ بالتاء بدل الياء.

هُ ﴿ جِيتَهُمُ وَ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

## سُورَةُ لقمان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمِّ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلُمُحْسِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَّتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمۡ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْر عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَنِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرَا ۗ فَبَشِّرُهُ بعَذَابِ أَلِيمِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَريمٍ ۞ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

سورة لقمان

٥ ﴿ الَّمْ ﴾

بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ وَيُوتُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾ بضم الذال.

﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمَّ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ أَنُ ٱشْكُرُ ﴾ معاً. بضم النون وصلاً.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

﴿ يَابُنَى ﴾

بكسر الياء في المواضع الثلاثة.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِا بُنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُ وَيَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ا وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا اللَّهِ عَلَمٌ فَلَا اللهِ تُطِعْهُمَا اللَّهُ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا اللَّهِ عَلَى مَنْ أَنَابَ إِلَّا ۚ ثُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ۞ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَبُنَيَّ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأُمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ اللَّ

١ بـضم اللام. ﴿ مِّن خَرُدَلِ ﴾ ﴿ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ بالإخفاء فيها.

﴿ يَاتِ ﴾

١٥٠ ﴿ وَامُرُ ﴾ بالإبدال فيها.

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُولَو كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمُ وَجُهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُوٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ و مِنْ بَعْدِهِ عَبْعَةُ أَجُرِ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞

۞﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ ١ مَّن خَلَقَ ﴾ بالإخفاء.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجْرِيۤ إِلَىۤ أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله لِيُريَكُم مِّنُ ءَايَتِهِ عَلَيْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّار شَكُور اللهِ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ هُخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِّايَتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّار كَفُور ﴿ يَآ يُتَا لَّكُاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ـ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ مَشَيًّا ۚ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ " وَمَا تَدْرى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا " وَمَا تَدُرى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ ۞

سُورَةُ السجدة

ﷺ ﴿ تَدُعُونَ ﴾ بالتاء.

(عَلِيمٌ خَبِيرٌ) بالإخفاء.

#### سورة السجدة

﴿ الَّمْ ﴾ بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ﴾ بتسهيل الثانية.

﴿ خَلُقَهُ وَ ﴾ بإسكان اللام. ﴿ شَيْءٍ خَلُقَهُ و ﴾ بالإخفاء.

﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَ. • نَّا ﴾ بي الأولى على الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية.

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمِّ ۞ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلُهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَلهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ١ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُوٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِينَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۗ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبّهِمْ كَافِرُونَ ۞ ۞ قُلْ يَتَوَفَّلْكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ خَلْقٍ جَدِيدِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٣ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ ۖ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ ١ ١ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوى نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُّ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ١

بالإبدال.

١ يُومِنُ ﴾ بالإبدال.

١ مُومِنَا ﴾ المَاوَى ﴾ ١

بالإبدال فيهم جميعاً.

وَلَئُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أُعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآبِهِۦ ۗ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيَ إِسُرَّءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ۗ وَكَانُواْ بِاَيَتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ا أَوَ لَمْ يَرَوُا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلْ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞ سُورَة الأحزاب

السُرَآ.يلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. الله ﴿ أُدِيمَّةً ﴾ بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ ٱلْمَآءَ إِلَى ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ تَاكُلُ ﴾ بالإبدال

#### سورة الأحزاب

#### نَ ﴿ اَلْدَ • ﴾

بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر، وهو المقدم له.

ووقفاً ثلاثة أوجه:

- التسهيل مع الروم والتوسط. - التسهيل مع الروم والقصر. - الإبدال ياءاً مع المد المشبع.

#### ﴿ تَظَّهَّرُونَ ﴾

بفتح التاء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف الألف.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

بـإسكان الهاء.

٥ ﴿ أَخْطَاتُمُو ﴾

المُومِنِينَ ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّق ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أُزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِعِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمُ لِأَبْآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخُوَانُكُمۡ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَزْوَاجُهُوَ أُمَّهَاتُهُمُّ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفَا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

الإبدال والإخفاء

﴿ مِّيثَنقًا غَلِيظًا ﴾ بالإخفاء.

﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾ بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

ش ﴿ مَقَامَ ﴾ بفتح الميم الأولى. ﴿ وَيَسُتَلْذِنُ ﴾ بالإبدال. في ﴿ لَأَ تَوْهَا ﴾ بهمزة قطع دون مد.

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا اللَّهُ لِيَسْكُلُ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ السَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّال عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ريحًا وَجُنُودَا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا الظُّنُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَـٓأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَغُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقُطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ۞

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخُونِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعۡينُهُمۡ كَٱلَّذِي يُغۡشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ مُ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ ۚ أُوْلَتِبِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ اللَّهِ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَّ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

١٤٠٤ کاتُونَ ﴾ ﴿ ٱلْبَاسَ ﴾ ١ يُومِنُواْ ﴾ المرياتِ ﴾ ١ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

> المر إسوة ﴾ بكسر الهمزة.

١ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

المُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

١ ﴿ شَاءَ أُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

الرُّعُبَ ﴾ بـضم العين. ﴿ وَتَاسِرُونَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ تَطَوْهَا ﴾ بفتح الطاء وحذف الهمزة واسكان الواو.

> الم المات الم بالإبدال.

﴿ يُضَعَّفُ ﴾

بحذف الألف وفتح العين وتشديدها.

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۗ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ٣ لِّيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُوۡ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمُ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَويًّا عَزِيزًا ۞ وَأُنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنُ أَهُل ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِم وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَا ۞وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠

رُّوتِهَا ﴾ بالإبدال.

ر النِّسَآءِ إِن ﴾ بتسهيل الثانية.

ر لَطِيفاً خَبِيرًا ﴾ بالإخفاء. و و و المُومِنِينَ و المُومِناتِ ﴾ و المُومِنين

﴿ وَمَن يَقُنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا ۗ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ ۚ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ١٠ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبيرًا اللهُ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّنبِمَتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظِتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

المُومِنِ ﴾

﴿ مُومِنَةٍ ﴾ بالإبدال.

بالتاء بدل الياء.

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

١٠٥٥ ﴿ وَخَاتِمَ ﴾ بكسر التاء.

الله بالمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُو ۗ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ هُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلتَّبِيِّانُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَاَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَنبِكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُم مِّنَ

274

ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّور ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٣

تَحِيَّتُهُم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُم أَجْرًا كَريما ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ وَوَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ ـ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۗ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِيّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةَ مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُواجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِبُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

المُومِنِينَ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

المُومِنَاتِ ﴾ بالإبدال.

> بالإبدال.

الله ﴿ وَتُورِي ﴾ بالإبدال.

ه تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُويَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ۗ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاۤ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُو جِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمُ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمُ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغُنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَـُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُؤُذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبُدُواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥

الإبدال والإخفاء

٥٠ ﴿ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ ﴾ بتسهيل الثانية ﴿ أَبْنَآءِ يَخَوَاتِهِنَّ ﴾ بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

الله يُوذُونَ ﴿ مُعاً. ١ أَلُمُومِنِينَ ﴾ معاً. ﴿ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ ٥ ﴿ يُوذَيْنَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءِ إِخُوٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءِ أُخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٥ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْ ِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِي ۚ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُّبِينَا ۞ يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىۤ أَن يُعۡرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّبِن لَّمُ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلُ ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١ اللَّهِ عَبْدِيلًا

يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَريبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۗ لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّار يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعُنَا ٱللَّهَ وَأَطَعُنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۗ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لِّيعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

﴿ سَعِيرًا اللهِ خَالِدِينَ ﴾ بـالإخفاء.

الرَّسُولَا ﴾ الرَّسُولَا ﴾

﴿ ٱلسَّبِيلَا ﴾ بإثبات الألف وصلاً ووقفاً

> الله ﴿ كَثِيرًا ﴾ بالثاء بدل الباء.

المُومِنِينَ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ بالإبدال فيها.

#### سُورَة سبأ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ۗ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ۚ أُوْلَتِبِكَ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَنْبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزيز ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّئُكُمُ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ سُورَة سبأ

۞﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

الله ﴿ تَاتِينَا ﴾ ﴿ لَتَاتِيَنَّكُمُ و ﴾ بالإبدال فيها. ﴿ عَلِمُ ﴾ بضم الميم.

٥ ﴿ أُلِيمٍ ﴾ بتنوين كسر بدل الضم.

٥ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيها. ﴿ كِسُفًا ﴾ بإسكان السين.

۞﴿ ٱلرِّيكَ ﴾ بـفتح الياء وألف بعدها.

﴿ ٱلسَّمَآءِ إِن ﴾ بتسهيل الثانية.

بالإبدال فيها.

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ أَلَّ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأُ نَخُسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ " إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا ۗ يَجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرَ ۗ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَلُ سَبِغَتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ ۗ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا اللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۗ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْر ۗ وَمِنَ ٱلْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَنْ وَمَن يَزغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ و مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ اللهِ قَاكُلُ مِنسَاتَهُ ﴾ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا

دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُو ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ

كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

الإبدال والإخفاء

(أ) ﴿ مَسَكِنِهِمُ و ﴾ بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف.

### ﴿ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾

(أُكُلِ خَمْطِ ﴾ بالإخفاء فيها.

# الله المنطقة والمنطقة المناء.

﴿ ٱلۡكَفُورُ ﴾ بضم الراء.

رَّ ﴿ صَدَقَ ﴾ بتخفيف الدال.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

( يُومِنُ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ بضم اللام وصلاً.

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ ۗ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُو ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلِ خَمْطِ وَأَثُلِ وَشَىٰءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهِ َ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ ۖ وَهَلَ نُجَازِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظُهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ لِي سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُم فَجَعَلْنَهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا كَانَ لَهُ و عَلَيْهِم مِّن سُلُطُن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ١

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ

ٱلْكَبِيرُ ۞ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ

قُلِ ٱللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥

قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ

ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ قُل لَّكُم

مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغُخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ

اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّا اللَّالَّالَالَّالَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالَّال

بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ

رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ٣

گ ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

١

الله ﴿ نُومِنَ ﴾

﴿ مُومِنِينَ ﴾

بالإبدال فيهم جميعاً.

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ أَخَنُ صَدَدُنَكُمۡ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ﴿ بَلْ كُنتُم مُّجُرمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأُمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغُلَلَ فِيۤ أَعۡنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَظِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثَرُ أَمُولًا وَأُولَدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلآ أَوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَنبِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَتَبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحُضَرُونَ اللهِ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ اللَّهِ وَيَقُدِرُ لَهُو وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُو وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ

ش ﴿ تَامُرُونَنَا ﴾ بالإبدال.

( فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحم ﴿ نَقُولُ ﴾ بالنون بدل الياء فيها. ﴿ أَهَلَوُ لَآءِ إِيَّاكُمُ و ﴾ بتسهيل الثانية

(ال) ﴿ مُّومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَكَبِكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ ۗ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَ الْحَاتُ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّئتِ قَالُواْ مَا هَنَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَآ ءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمۡ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَـٰهُمُ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ ۞ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ اللَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ أَوْهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ

﴿ فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۗ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّحَ إِنَّهُ و سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ - وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ ۗ وَيَقَٰذِفُونَ بِٱلْغَيْب مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ۞

## سُورَة فاطر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيِكَةِ رُسُلًا أُوْلِىَ أُجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۚ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْق مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ و مِنُ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُو ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٦

۞﴿ رَبِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

سُورَة فاطر

١ ﴿ يَشَاءُ وِنَّ ﴾

على وجمين: بإبدال الممزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل ﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

المراه من خَالِق ﴾ بـالإخفاء.

> ﴿غَيْرٍ﴾ بكسر الراء.

﴿ تُوفَكُونَ ﴾ بالإبدال.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُقُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغُفِرَةُ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيّنَ لَهُ و سُوّءُ عَمَلِهِ عَ فَرَءَاهُ حَسَنَا ۗ فَإِنَّ ٱللَّهَ ﴿ تُذْهِبُ نَفْسَكَ ﴾ كُيْضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرُفَعُهُ وَ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَنِيكَ هُوَ يَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

بـضم التاء وكسر الهاء، وفتح

الله ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ بالإبدال.

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ اللَّهِ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَا طَرِيَّا وَتَسْتَخُرجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجُرى لِأَجَل مُّسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير ١ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٥٥ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيَ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

١٤ ﴿ ٱلْفُقَرَآءُ ولَى ﴾ على وجمين: بإبدال الممزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل ﴿ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَىٰ ﴾

الله ﴿ يَشَا ﴾

﴿ وَيَاتِ ﴾ بالإبدال فيها. وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلْمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ

﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۗ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّئَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلُونُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ و كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وُا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ يَرُجُونَ تِجَارَةَ لَّن تَبُورَ ١ لِيُوَقِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم،

﴿ ٱلْعُلَمَ وَالْ إِنَّ ﴾

والتسهيل.

٥ ﴿ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ﴾

﴿ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ بالإخفاء.

المَوْ أَخَذتُ ﴾ بالإدغام.

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ عَلَيْهُ و غَفُورٌ شَكُورٌ ١

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوٓا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ - لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّن عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجُرى كُلَّ كَفُورِ ١ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخُرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَ لَمُ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِير ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْب ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ١

﴿ وَلُولُوَّا ﴾ بتنوين فتح مع الإبدال.

﴿ صَلِحًا غَيْرَ ﴾ بالإخفاء.

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُو ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا اللَّهِ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ١٠ قُلُ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُوني مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَلَبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَبِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ۞ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ و مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

الرويتُهُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ بَيِّنَاتٍ ﴾ بألف بعد النون على الجمع.

الله ﴿ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ بالإخفاء.

السَّيِّئُ ولَّا ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل ﴿ ٱلسَّيِّئُ الَّا ﴾

المُواخِذُ ﴾

﴿ يُوخِّرُهُمُو ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

سورة پس

١٤٠٤ (يس ﴾

بسكتة لطيفة على كل حرف.

٥ ﴿ تَنزيلُ ﴾

بضم اللام وصلاً.

٧ يُومِنُونَ ﴾ معاً. بالإبدال.

٨ ﴿ فَعَى ﴾

بـإسكان الهاء.

١ سُدًّا ﴾ معاً. بـضم السين.

﴿ وَمِن خَلْفِهِمُو ﴾ بـالإخفاء.

الله ﴿ عَالْمُ لَوْتَهُمُ و ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ١

#### سُورَة بس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يس ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلْفِلُونَ ۞ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقُمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَأُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ مَ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ يَسَى ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا إِذْ أُرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓاْ اللَّهُ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ا قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرُجُمَنَّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ قَالُواْ طَنبِرُكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُـرِ لَّا تُغُن عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبَّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ٥ قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجِنَّةَ ۗ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعۡلَمُونَ اللهُ عِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ الله

بهمزتين مفتوحتين مع تسهيل الثانية مع الإدخال. ﴿ ذُكِرْتُمُ و ﴾ بتخفيف الكاف. ﴿ وَأَتَخِذُ ﴾ بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ يُرِدُنِ عَ ﴾ بإثبات ياء مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً.

بـفتح الياء وصلاً.

المر أُدين ﴾

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ ١ يَحْسُرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزُءُونَ ١ أَلَمْ يَرَواا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّـــدَيْنَا مُحُضَرُونَ ١ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نُخِيلٍ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ۚ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ۞ سُبُحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُركَ

ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَار ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

الآن ﴿ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾
المتنوين ضم.
الإيدال.
﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾
الإيدال.
التضم الزاي وحذف الهمزة.
ابن وردان بتخفيف الميم.
﴿ المَيّتَةُ ﴾
ابتشديد مع الكسر.
﴿ يَاكُلُونَ ﴾
﴿ لِيَاكُلُونَ ﴾

بالإبدال فيها.

الله ﴿ ذُرِّيَّتِهِمُو ﴾

بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

الله ﴿ تَاتِيهِمُو ﴾ بالإبدال.

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكَبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأُ نُغُرقُهُمُ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةَ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۗ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا هُحُضَرُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا

بالإبدال فيها.

﴿ يَخُصِّمُونَ ﴾ بـإسكان الخاء.

الله مَرْقَدِنَا هَاذَا ﴾ بلا سكت.

بتنوين ضم فيهما.

١٤٥٥ هُ فَكِهُونَ ﴾ بحذف الألف.

بـضم الكاف وحذف الهمزة.

الله ﴿ وَأَنُ ٱعْبُدُونِي ﴾ بـضم النون وصلاً.

﴿ نَنكُسُهُ ﴾

بفتح النون الأولى وإسكان النون الثانية، وتخفيف الكاف وضمها.

> ﴿ تَعُقِلُونَ ﴾ بالتاء.

﴿ لِّتُنذِرَ ﴾ بالتاء.

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلْكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَل عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمُ قَولًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ا وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ۚ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلَّا كَثِيرًا اللَّ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١ هَاذِهِ -جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ١ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمُ تَكْفُرُونَ ١ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبۡصِرُونَ ١ وَلَوۡ نَشَآءُ لَمَسَخُنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلُق ۚ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ الله لِيُنذِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرينَ اللهِ لَيُنذِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرينَ

أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۗ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُّحُضَرُونَ ١ فَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهُو ۗ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيّ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلّ خَلْقِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِر عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَآ أَمْرُهُوۤ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

سُورَة الصافات

﴿ وَهُمَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء فيهم.

#### سورة الصافات

# ر بِزِينَةِ ﴾ بكسر التاء بلا تنوين. ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾ الله من متخوف ﴾

بإسكان السين وتخفيف الميم.

# الله من خَطِفَ ﴾

﴿ مَّن خَلَقُنَآ ﴾ بالإخفاء فيها.

رُ أَر • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

﴿ مُتُنَا ﴾ بضم الميم.

﴿ أُوْ ءَابَآؤُنَا ﴾ بإسكان الواو الأولى.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفًّا ٥ فَٱلزَّرجِرَاتِ زَجْرًا ٥ فَٱلتَّلِيَاتِ ذِكُرًا ٥ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدُ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١٤ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ١٥ وَحِفْظَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ﴾ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ۞ دُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِم أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنُ خَلَقْنَأَ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّا زِبِ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ عَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ أُو ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ا قُلُ نَعَمُ وَأَنتُمُ دَاخِرُونَ اللهِ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيُلَنَا هَلذَا يَوْمُ ٱلدِّين ۞ هَلذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ۞ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلۡجَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمۡ ۖ إِنَّهُم مَّسۡعُولُونَ ۞

# ١٥﴿ لَا تَّنَاصَرُونَ ﴾

بتشديد التاء مع المد المشبع.

## ١ ﴿ تَاتُونَنَا ﴾

الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيها.

# اً دبنّا ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

وي ﴿ بِكَاسٍ ﴾ بالإبدال.

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأُقْبَلَ بَغْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَمِينِ ﴿ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلُطَنَّ بَلُ كُنتُمْ قَوْمَا طَغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ﴿ فَأَغُويُنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ا إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَيِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ ۞ بَلُ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ أُوْلَنِيكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ١ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّربِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞

# اً أَنَّكَ ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

# ۞﴿ إِذَا ﴾﴿ أَر • نَّا ﴾

بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية

#### ﴿ مُتُنَا ﴾

بـضم الميم.

# 

بإسكان الهاء.

# الله ﴿ فَمَالُونَ ﴾

بحذف الهمزة وضم اللام.

يَقُولُ أَعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَلَاَ لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أُمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةَ لِّلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ١ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ اللهِ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَلَقَدُ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُخْلَصِينَ

ٱلْمُجِيبُونَ ١ وَخَبَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُو هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أُغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَبِفُكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ١ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلتُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَا لَكُمُ لَا تَنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ۞ فَأَقُبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ١ قَالَ أَتَعُبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ و بُنْيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ اللَّهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤُمَرُ مَا سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

بالتسهيل مع الإدخال.

بالتسهيل مع الإدخال.
بالإبدال.
بالإبدال.
بكسر الياء وصلاً.
إنّي كُونَ كُونَ بكسر الياء وصلاً.
بفتح الياء وصلاً وصلاً.
بفتح التاء وصلاً وبالهاء وقفاً. ﴿ يَنَا بَتَ هُ بَعْتَ الياء وصلاً وبالهاء وقفاً. ﴿ يَنَا بَهُ هُ بِعْتِ الياء وصلاً.
بفتح الياء وصلاً.

الإبدال والإخفاء

﴿ ٱلرُّيَّا ﴾

بإبدال الهمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

اللهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

الله ﴿ ٱلمُومِنِينَ ﴾ معاً. بالإبدال.

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَآإِبْرَهِيمُ ١ قَدُ صَدَّقُتَ ٱلرُّءُيَآ ۚ إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَنَا لَهُوَ ٱلْبَلَنَوُا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عُبِينُ ا وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا وَقُوْمَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَقُونَ ١ أَتَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوّلِينَ ۞

﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ﴾ بـالرفع فيهم جميعاً.

الإبدال والإخفاء

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَهْمَعِينَ اللَّهُ وَأَهْمَعِينَ اللَّهُ عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهُ وَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ الله وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۞ وَبِٱلَّيْل ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١ فَلُولًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ شَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥٥ أَلْمُسَبِّحِينَ فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ اللهُ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ اللهِ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبَّكَ اللهُ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبَّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَابِكَةَ إِنَاتَا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

> الله ﴿ مِأْيَةِ ﴾ بالإبدال.

الصطفى ﴾ اصطفى بهمزة وصل تسقط وصلاً، ويبدأ بهمزة مكسورة.

﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ بتشديد الذال. شر فَاتُواْ ﴾

بالإبدال.

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ١ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١ أُمْ لَكُمْ سُلْطَنُ مُّبِينُ ۞ فَأْتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدُ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُ و مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ١ لَوُ الْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَكَفَرُواْ بِهِۦ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ١٠ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرينَ ١ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ يُبْصِرُونَ ١ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

سُورَة ص

ملاحظة: آية 📆 🅻 لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول برواية أبي جعفر ويعده شيبة فيكون.

سُورَة ص

(ضَ (صَ

بسكتة لطيفة على الصاد

٨ ﴿ أُر • نزِلَ ﴾ بالتسهيل والإدخال.

ش﴿ لَيْكَةً ﴾

بـفتح اللام دون همزة وفتح

١ ﴿ هَنَوُ لَآءِ إِلَّا ﴾ بتسهيل الثانية.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلذِّكُرِ ۞بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٥ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ ۗ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَنذَا سَحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أُجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًا ۗ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُّ ۞ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكُرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ أَمَّ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ٥ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْعَيْكَةِ ۚ أُوْلَتِيِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ اللَّهِ اللَّهِ الله

ملاحظة: آية ۞﴿ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ اللَّهِ إِنَّهُ وَ أُوَّابُ اللَّهِ إِنَّا سَخَّرُنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَبّحْنَ بٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحُشُورَةً ۚ كُـلُّ لَّـهُ ۚ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمُ ۗ قَالُواْ لَا تَخَفُ ۗ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ و تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةُ وَ حِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ عَلَى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَغْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسۡتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعَا وَأَنَابَ ۩ ۞ فَغَفَرْنَا لَهُ و ذَالِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ٥ يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ اللهِ اللهُ عَنَابِ

۞﴿ وَلِيْ نَعْجَةٌ ﴾ بإسكان الياء وصلاً ووقفاً.

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ۞ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَب ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وٓ أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَتُ ٱلجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَيَّ ۗ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرى بِأَمْرهِ ورُخَاءً حَيثُ أَصَابَ اللَّهَ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ اللَّهِ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنَ أَوُ أَمۡسِكُ بِغَيۡر حِسَابِ اللهِ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ٥ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١ أَرْكُضُ بِرِجُلِكُ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

التَدَبَّرُواْ ﴾ بالتاء وتخفيف الدال.

﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ ﴾ بـفتح الياء وصلاً.

﴿ بَعْدِی ﴾ بفتح الياء. الريك ﴾ بـفتح الياء وألف بعدها على

الله ﴿ بِنُصُبِ ﴾ بضم الصاد. ﴿ وَعَذَابِ ۞ ٱرْكُضْ ﴾ بـضم نون التنوين وصلاً.

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأَوْلَى ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بِهِ ۗ وَلَا تَحُنَثُ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ ۚ أَوَّابُ ۞ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَا ۗ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَارِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّار ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَٱذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٨ هَٰذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَعَابِ٩ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةَ لَّهُمُ ٱلْأَبُوِّبُ ۞ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ٥٥ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرُفِ أَتْرَابُ ١ هَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُو مِن نَّفَادٍ ۞ هَلذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّلغِينَ لَشَرَّ مَّـَابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ۞ هَلذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقُ ۞ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ } أَزْوَاجُ ۞ هَنذَا فَوْجُ مُّقْتَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمُّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا ۖ فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ

﴿ بِخَالِصَةِ ﴾
 بكسر التاء المربوطة بدل

التنوين.

رُّهُ مُّتَّكِينَ ﴾ بحذف الهمزة.

الله فريس معاً. بالإبدال.

﴿ وَغَسَاقُ ﴾ بتخفيف السين.

لَنَا هَاذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّار ١

الإبدال والإخفاء

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذُنَاهُمْ سِخُريًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرٌ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ قُلْ هُوَ نَبَؤَّا عَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَىٰ إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا ْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُو سَجِدِينَ ١ فَسَجَدَ ٱلْمَكَيِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۗ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنَى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبعِزَّتِكَ

لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١

الله السين. بضم السين.

الله في من الله الله وصلاً. بإسكان الياء وصلاً. فر إنّما كه بكسر الهمزة.

﴿ لَعُنَتِيَ ﴾ بفتح الياء.

﴿ فَٱلْحُقَّ ﴾

بـفتح القاف وصلاً.

سورة الزمر

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَا مُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَخْمَعِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ و بَعْدَ حِينِ ﴿

## سُورَة الزمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنّاۤ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ ألا يلّهِ ٱلدِّينُ الْكَتَابَ بِٱلْحُقِّ فَٱعْبُدِ ٱللّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ أللّهِ الدِّينُ النَّهُ مُ فِيهِ الْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلنَّهُ وَلُفَى إِنَّ ٱللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ لِيُقرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَاذِبُ كَفَّارُ ۞ لَوْ أَرَادَ يَعْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَاذِبُ كَفَّارُ ۞ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَا كُصْطَفَىٰ مِمَّا يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبَحَنَهُ وهُو اللّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَا كُصْطَفَىٰ مِمَّا يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبَحَنهُ وَلَدُا لَا يَعْدِى كَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخُقِّ يُكُورُ اللّهُ اللّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخُقِّ يُكُورُ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ ٱلْغَقَارُ وَيُحَوِّرُ ٱلنّهَارَ عَلَى ٱلنّيلِ وَسُخَرَ ٱلشَّمْسَ وَالْعَرِيرُ ٱلْغَقَارُ فَى الْمُعَلِي وَالْعَمَرَ مُن كُلُ يَجْرى لِأَجَل مُسَمَّى ۚ أَلَا هُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَقَارُ فَى وَالْعَمَرَ الْمُقَارُ فَى اللّهُ اللّهُ وَٱلْعَزِيرُ ٱلْغَقَارُ فَى لِأَجَل مُسَمَّى ۚ أَلَا هُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَقَارُ فَى اللّهُ اللّهُ وَٱلْعَزِيرُ ٱلْغَقَارُ فَا لَهُ وَالْعَرِيرُ الْغَقَارُ فَى اللّهُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ الْغَقَارُ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ الْغَقَارُ فَى اللّهُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ الْغَقَارُ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ الْغَقَارُ فَى اللّهُ وَلَا لَا لَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ملاحظة: آية ﴿ وَٱلْحَتَقَ أَقُولُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَخْتَلِفُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَمِ ثَمَنِيَةَ أَزُورِجٍ ۚ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثٍ ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ اللهِ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ وَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْل سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِ عَ ۖ قُلْ هَلَ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ١

ابن وردان بضم الهاء مع الصلة. الصلة. وابن جاز بإسكان الهاء الأيرضة الهاء المراضة الهاء المراضة اللهاء

﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بفتح الياء وصلاً. ﴿ شِيتُمُو ﴾ بالإبدال.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّـهُ ٱلدِّينَ ١ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وديني ١ فَٱعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوْمَ ٱلۡقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسۡرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوُقِهِمۡ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحۡتِهِمۡ ظُلَلُ ۚ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَىٰ ۚ فَبَشِّرُ عِبَادِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ ۖ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمۡ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّار ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ و يَنابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرجُ بهِ وَرْعًا هُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَّمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١

﴿ لَكِنَّ ﴾ بتشديد النون وفتحها.

ملاحظة: آية ﷺ ﴿ لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ وآية ۞﴿ لَّهُو دِينِي ﴾ وآية ۞﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴾ لا يعدهم المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وآية ۞﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

الما ﴿ فَهُوَ ﴾ بـإسكان الهاء.

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُو لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُور مِّن رَّبّهِۦ ۗ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُر ٱللَّهِ ۚ أَوْلَنْبِكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ١ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابَا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ عَن يَشَآءُ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَتَّقِي بوَجْههِ عُوْءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأْتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل اللَّهُ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخُتَصِمُونَ ۞

﴿ عَرَبِيًّا غَيْرَ ﴾ بالإخفاء.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُوٓ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ ۚ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُو اللَّهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضُلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن مُّضِلُّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلَ حَسْبِيَ ٱللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ قُلُ يَـٰقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلُ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٥

الله عَبَلدَهُو ﴾

بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع.

شَن خَلَقَ ﴾ بالإخفاء.

﴿ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ يَاتِيهِ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ مِنْ هَادِ ﴾ وآية ۞﴿ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِۦ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ۗ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَم ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ ۗ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُو مَعَهُو لَا فُتَدَوّا بِهِ عِن سُوّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحُتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحُتَسِبُونَ

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

بـضم الزاي وحذف الهمزة.

﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ وَبَدَا لَهُمُ سَ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ ١ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُ و عَلَى عِلْمِ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ا فَأَصَابَهُم سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ مِنْ هَلَوُّلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ا أُو لَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أُسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأُنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأُسۡلِمُوا لَهُ مِن قَبُل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۞ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسُرَقَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ٥

الله يُومِنُونَ ﴾

وَ ﴿ يَاتِيَكُمُ ﴾ معاً. بالإبدال فيهم.

الله ﴿ يُلْحَسِّرَتَّلَى ﴾

ابن جماز بزيادة ياء مفتوحة بعد الألف، ولابن وردان وجمان كابن جماز، وبالياء الساكنة بعد الألف المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ يُحَسِّرَتَكَيْ ﴾

and py one, p

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَلني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَاكِتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةً ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِي ٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويَّكُ بِيَمِينِهِ - سُبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

آل ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

المُرُونِيَ ﴾ بالإبدال بنون واحدة مخففة مكسورة وفتح الياء.

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجاْئَءَ بِٱلنَّبِيَّانَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبَّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا مُ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً فَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ فُتِّحَتُ ﴾ معاً. بتشديد التاء.

﴿ يَاتِكُمُ و ﴾

الله ﴿ فَبِيسَ ﴾ بالإبدال فيهم.

وَتَرَى ٱلْمَلَابِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

سورة غافر

# سُورَة غافر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلدَّابِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّولِ ۖ لاَ إِلَهَ إِلّا هُو ۗ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللّهِ إِلّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ يَغُرُرُكَ تَقلّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۗ وَكَذَلِكَ حَضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ فَأَخَذَتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَلَى اللّذِينَ كَفُرُواْ فَلَا اللّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَكْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وَعَلَى اللّذِينَ كَفُرُواْ يَسْتَخُونَ بِهِ عَلَى اللّذِينَ كَفُرُواْ لِيهِ مُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى اللّذِينَ تَابُواْ يُسْتِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَلَمَا فَاغْفِرُ لِلّذِينَ تَابُواْ يُعَلِّمُ اللّذِينَ تَابُواْ وَاللّذِينَ تَابُواْ مَنِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجُحِيمِ ۞

ال ﴿ حمّ ﴾

بسكتة لطَيفة على كل حرف.

( لِيَاخُذُوهُ ﴾ وبالإبدال.

﴿ فَأَخَدْتُهُمُ ۗ ﴾ بالإدغام.

ال ﴿ كُلِمَتُ ﴾

بـألف بعد الميم على الجمع

﴿ وَيُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمٌّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزُورِجِهِمْ وَذُرّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٨ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِّ وَمَن تَق ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَبِذٍ فَقَدُ رَحِمُتَهُو وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعۡتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيل ١ ذَالِكُم بِأَنَّهُ رَ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَوْرُتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكُّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أُمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۗ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ شَيْءُ

اله ﴿ تُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلتَّلَاقِ - ﴾ ابن وردان بالياء وصلاً وحذفها وقفاً.

لِّمَن ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ا وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَاللَّالَالَاللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞ أُوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

ر تَّاتِيهِمُو ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَلِطِمِينَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَ الْإِنِي أَخَافُ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللّهُ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَنَهُ وَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللّهُ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَنَهُ وَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللّهُ وَرَعَوْنَ يَكُ كَذِبًا وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ﴿ يَعَدُكُمْ اللّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَّابُ ﴿ يَعَدُكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا يَعْدُلُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا الرَّهُ وَقَالَ ٱلّذِي عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ أَمْدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلّذِي عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَالَى فَرَعَوْنُ مَا أَهُدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلّذِي عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَامَنَ عَالَى اللّهُ عَلَى عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّ

مِنْ بَاسِ اللهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعُوْنَ مَا ارِيكُمْ إِلا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَعْوَمِ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ يَنُومُ الْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ يَعْوَمُ اللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ كَأَبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ دُأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَنقَوْمِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّادِ ۞ يَوْمَ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ التَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞

﴿ إِنِّى ﴾ كله. بفتح الياء وصلاً. ﴿ وَأَن ﴾ بالواو المفتوحة بدل أو. ﴿ عُذتُ ﴾ بالإدغام.

الله ( يُومِنُ ﴾

۞﴿ مُّومِنٌ ﴾

ر بَاسِ ﴾ بـالإبدال فيها.

(آ) ﴿ دَابِ ﴾ بالإبدال.

ش ﴿ ٱلتَّنَادِ ﴾ ابن وردان بالياء وصلاً وحذفها وقفاً.

وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ عَلَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَلهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَانُ ٱبْن لِي صَرْحَا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و كَذِبًا ۚ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَيْ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ٤

الله وصلاً. النه وسكان الهاء. النه ومن النه

بـضم الياء وفتح الخاء.

الله ﴿ مَا لِيَ ﴾ بـفتح الياء وصلاً.

> المراجع وأناك بإثبات الألف.

المري ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَيَقَوْمِ مَا لِى أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلتَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّار ١ تَدْعُونَني لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ ا الله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمُرِي إِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١ فَوَقَلهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواۗ ۗ وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ١ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيَّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أُشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي ٱلنَّار فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَوَوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّار ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۞

الله المراد في المراد المراد

آ ﴿ تَنفَعُ ﴾ بالتاء بدل الياء.

و إسْرَآ. يلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ مِن خَلْقِ ﴾ بالإخفاء.

﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

َ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَتِ ۖ قَالُواْ بَلَى ۚ قَالُواْ فَٱدْعُواْ ۗ وَمَا دُعَنَوُا ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۗ وَلَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَعِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَنْهُمْ إِن فِي صُدُورهِمُ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيّءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ١٠٥٥

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ عَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۗ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ وَأَلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

الله الله يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال. الله سَنُدُخُلُونَ ﴾

﴿ سَيُدُخَلُونَ ﴾ بضم الياء وفتح الخاء.

﴿ تُوفَكُونَ ﴾ ﴿ يُوفَكُ ﴾ بالإبدال فيها.

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُرجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا ۚ شُيُوخَا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ ۗ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلَا مُّسَمَّ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ ۗ فَإِذَا قَضَيٓ ا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ عِرْسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَهُمۡ أَيْنَ مَا كُنتُمۡ تُشۡرِكُونَ ا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ اللَّهِ لَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللهُ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ

الله فَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية 🥨 ﴿ يُسْحَبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

وَلَقَدُ أُرْسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمُ نَقْصُصُ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِّايَةٍ إِلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أُمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةَ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ١ وَيُريكُم ءَايَتِهِ عَايَتِهِ عَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزءُونَ ١ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأُسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١

﴿ يَاتِي ﴾ بالإبدال. ﴿ جَاءَ أُمُرُ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. بالإبدال.

🔊 ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ بضم الزاي وحذف الهمزة. الله ﴿ بَاسَنَا ﴾ معاً. بالإبدال.

بم الجمع الإبدال وا

سُورَة فصلت

۞﴿حمٍ ﴾ بسكتة لطيفة على كل حرف.

الإبدال.
الإبدال.
الإبدال.
الإبدال.
الإبدال.
الإخفاء.
الإخفاء.
التسهيل مع الإدخال.
التسهيل مع الإدخال.
الشرائر سَوَآءً ﴾
التسم التنوين.
الإبدال وصلاً.

سُورَة فصلت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللهِ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللهِ كَتَابُ فُصِّلَتُ ءَايَتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبيَّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أُكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفَى ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ ٥ قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيۡلُ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ ۞ قُلُ أَبِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُوٓ أَندَادَا ۚ ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواتَهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱعۡتِيَا طَوْعًا أَوۡ كَرْهَا قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ٣

﴿ وَهُيَ ﴾ بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلُّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَلعِقَةَ مِّثُلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِن بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنُ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةَ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلْفِرُونَ ١ فَأُمَّا عَادُ ۚ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحِقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُواْ بِّاكِتِنَا يَجْحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ خِّصَاتٍ لِّـنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى ۗ وَهُمۡ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهدَ عَلَيْهمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ وَمِن خَلْفِهِمُ وَ ﴾ الإخفاء.

() ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُهُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيءٍ ۚ وَهُو خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُم ۗ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٥٠٠٠ فَٱلنَّارُ مَثُوَى وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلۡإِنسِ ۗ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَاسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أُسُوَأُ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۗ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِّايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْحِبِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

﴿ جَزَآءُ وَعُدَآءِ ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ﴿ نَحُنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمِ ۞ وَمَنْ أُحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّني مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّئَةُ ۗ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلَّ حَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّلٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ١ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ ١ ١ اللهِ

آ ﴿ مِّن غَفُورٍ ﴾ بالإخفاء.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيّ أَحْيَاهَا لَمُحَى ٱلْمَوْتَيَ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ و لَكِتَبُ عَزِيزُ ا اللَّهُ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزيلُ مِّنُ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُوٓ ۗ ءَاٰعُجَمِيٌّ وَعَرَبُّ ۗ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءُ ۗ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّى ۚ أُوْلَنِبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ٥ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمُ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً -وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ اللهِ

وَ ﴿ وَرَبَأَتُ ﴾ بهمزة بعد الباء.

الله ( يَاتِي )

﴿ شِيتُمُو ﴾

اله ( ياتيه )

بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ مِن خَلُفِهِ عَ ﴾ بالإخفاء.

﴿ عَالَى ﴿ عَالَمُ حَمِيٌ ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهيدٍ ١ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ مَّ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن هِّحِيصٍ ۞ لَّا يَسْءُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطُ ۞ وَلَبِنُ أَذَقَنَكُ رَحْمَةً مِّنَا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّى إِنَّ لِي عِندَهُ و لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَئُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ٥ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ سَنُريهِمْ عَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أُوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِم ۗ أَلَآ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيظٌ ١

﴿ رَبِّى ﴾ بفتح الياء. ﴿ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ بالإخفاء.

﴿ **وَنَآءَ ﴾** بتقديم الألف على الهمزة مع المد المتصل.

وَهُ ﴿ أُرَ • يُتَمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

## سُورَة الشورى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم الله عَسق الله عَسق الله عَسق الله عُوجِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَامِكَةُ يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيَّا لِّـ تُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقُ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أُولِيَآءً ۚ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِى وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ سورة الشوري

﴿ حمّ عَسَقَ ﴾

بسكتة لطيفة على كل

نَهُ ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞ وآية ۞﴿ حمَّ عَسِّقَ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيُسَ كَمِثْلِهِ عَ شَى ءُ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَهُ و مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ وَ بِكُلَّ وَالْأَرْضِ مَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ و بِكُلّ شَىءٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّين مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ } إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَنَى اللَّهُ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ عَلَى كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُم ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبٍ ١ فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ عَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّتُهُمۡ

دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ أَ وَمَا يُدُرِيكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي

لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ

ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ ٱللَّهُ لَطِيفُ

بِعِبَادِهِ عَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ

يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ و فِي حَرْثِهِ عَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اللَّانَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ أَمْ لَهُمُ لَهُمُ

شُرَكَ وَا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا

كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اللهِ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ اللهِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم

مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

الله ﴿ نُوتِهُ ﴾

بالإبدال وإسكان الهاء.

ش ﴿ يَاذَنُ ﴾ بالإبدال. ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةَ نَّزِدُ لَهُ وفِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ٣ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۗ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ -وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ عَ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُو ۚ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالْكُلُولُ وَمِنْ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالْكُلُولُ لَلْ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهُ عَلَيْتُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهِ عَلَيْقِ عَلَيْتُ مُونِ مَنْ عَلَيْقِهُ عَلَيْتِهُ عَلَيْكُ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِير ١٠٠٥ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٣

﴿ فَإِن يَشَا ﴾ بالإبدال وقفاً.

وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء. ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

﴿ يَشَآءُ وِنَّهُو ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل ﴿ يَشَآءُ المقدم، والتسهيل ﴿ يَشَآءُ

ريما ﴾ بحذف الفاء.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ﴿ إِن يَشَأُ يُسْكِن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّكُلَّ صَبَّارِ شَكُورِ ۞ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ا وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ اللهِ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ يَغْفِرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأُمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡيُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَرَوُّا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةُ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَكَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَا فَأُولَتِهِكَ مَا عَلَيْهم مِّن سَبِيل ١ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ وَيَبْغُونَ فِي وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور ١ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ١

ا گُنوار - استان الباء وصلاً. البات الباء وصلاً. البادال. البادال. البريك الباء الباء وألف بعدها على الجمع. الجمع.

بـضم الميم.

ملاحظة: آية ۞ ﴿ كَالْأَعْكَمِ ﴾ لا يعدها والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

١٤٥٥ ﴿ طَرُفِ خَفِي ﴾ بالإخفاء.

> (پاتِي ) بالإبدال.

المرايضاء ونكتًا ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل ﴿ يَشَآءُ إِنَانَا ﴾

١ ﴿ يَشَاءُ ونَّهُ ﴿ يَشَاءُ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل ﴿ يَشَاءُ إِنَّهُ وَ ﴾

وَتَرَىٰهُمْ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَامَةِ ۗ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ۞ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل اللهُ السَّتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأَتِيَ يَوْمُ لَّا اللهُ الله مَرَدَّ لَهُو مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ١٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكْرَانَا وَإِنَثَا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ - مَا يَشَآءُ إِنَّهُ و عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

وَكَنَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أُمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَا صِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ لَا لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾

#### سورة الزخرف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ وَٱلۡكِتَابِ ٱلۡمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيّا لَّعَلِّ حَكِيمٌ ۞ تَعُقِلُونَ ۞ وَإِنّهُ وفِي أُمِّ ٱلۡكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ۞ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسُرِفِينَ ۞ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيسَتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَى كَانُواْ بِهِ عَيسَتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ ٱلْأَوْلَىنَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ ٱلْأَوْلَىنَ ﴿ كَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمُ قَهُمَا لَكُمُ قَهْتَدُونَ ۞ مَهُذًا وَجَعَلَ لَكُمُ قَهْتَدُونَ ۞

سورة الزخرف

رحم ﴾ بسكتة لطيفة على كل حرف.

۞﴿ إِن ﴾ بكسر الهمزة.

﴿ يَاتِيهِمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

بـضم الزاي وحذف الهمزة.

رُّ هُن خَلَقَ ﴾ بالإخفاء.

٥ ﴿ مِهَادًا ﴾

بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

١ ﴿ مَيِّتًا ﴾

بتشديد الياء مع كسرها.

۞﴿ جُزًّا ﴾

بتشديد الزاي وحذف الهمزة.

🖫 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

﴿ يَنشَؤُاْ ﴾

بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء.

المَّهُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَن ﴾ بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال.

﴿ أَرْ فُهِدُواْ ﴾

بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة مع الإدخال، وإسكان الشين

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَر فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةَ مَّيْتًا ۚ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورهِ ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىكُم بِٱلْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ و مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ أُو مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَايِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَاتًا ۚ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُم وَيُسْئَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٥ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَلَبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦمُسْتَمْسِكُونَ۞َبَلُ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِم مُّهۡتَدُونَ ٣

الإبدال والإخفاء

﴿ قُلْ أُولُو ﴾ بضم القاف وحذف الألف. ﴿ حِينَاكُمُ وَ ﴾ بالإبدال، ثم نون مفتوحة ثم ألف بدل التاء.

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرهِم مُّقْتَدُونَ ۞ ۞ قَلَ أُوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَابَآءَكُمْ قَالُوٓا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۗ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهُدِين ١ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلْمُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخُريًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةَ لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِم سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

﴿ سَقُفًا ﴾ بـفتح السين وإسكان القاف

مع القلقلة.

الله ﴿ يَتَّكُونَ ﴾

بـضم الكاف وحذف الهمزة.

المَا ﴾

ابن وردان بتخفف الميم.

بإسكان الهاء.

﴿ جَآءَانَا ﴾

بألف بعد الهمزة على التثنية.

﴿ فَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوابَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ١ وَزُخْرُفَا ۚ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبَّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ و قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيل وَيَحْسَبُونَ أُنَّهُم مُّهُتَدُونَ ۞ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُغْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَركُونَ اللهُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ اللهُ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ الله فَاسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اللهِ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ اللهِ فَاسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي مُّسْتَقِيمِ ١ وَإِنَّهُ وَلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ و وَسْئَلُ مَنْ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ

بِّاكِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاليَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاليَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَارَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتِي ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ا أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالَّا اللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَبِكَةُ مُقْتَرنِينَ ٣ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقْنَاهُمُ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسُرْعِيلَ ٥ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَنبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ۞

رَقُ ﴿ تَحْتِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً. رَقُ ﴿ أَسَاوِرَةٌ ﴾ بفتح السين وألف بعدها. رَقَ ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ بضم الصاد. رَقَ ﴿ ءَأُ ولِهَتُنَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾

و إِسْرَ ديلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

بـالإخفاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُوَ مَهِينٌ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ وَٱتَّبِعُونِ ﴾ بالياء وصلاً.

آ ﴿ جِيتُكُمُ و ﴾ بالإبدال.

الله (تاتيهُمُو) بالإبدال.

﴿ يُعِبَادِ عَ ﴾ بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

﴿ تَاكُلُونَ ﴾ بالإبدال.

وَإِنَّهُ و لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم اللَّهُ فَويُلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ١ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عِاكِتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحُبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَب وَأَكُوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ ۗ وَأَنتُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ١ لَقَدْ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقّ كَرهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُم ۚ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهدَ بٱلْحَقّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عِيرَبِ إِنَّ هَلَوُلُآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

﴿ جِينَاكُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ فَأَنَا ﴾ بإثبات الألف.

﴿ يَلُقُواْ ﴾

بـفتح الياء وإسكان اللام وحذف الألف وفتح القاف.

> هُوَ ﴾ معاً. بـإسكان الهاء.

﴿ ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ ﴾ بتسهيل الثانية

﴿ مَن خَلَقَهُمُو ﴾ بالإخفاء.

﴿ يُوفَكُونَ ﴾ بالإبدال.

۵ ﴿ وَقِيلَهُ وَ ﴾

بـفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ تَعُلَمُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

## سُورَة الدخان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِن كُنّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِن كُنتَ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةَ مِّن رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُو يُحْنِ وَيُمِيثُ ۗ رَبُّكُمْ وَرَبُ مُوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُو يُحْنِ وَيُمِيثُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُ مُوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُو يُحْنِ وَيُمِيثُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُ مُوقِنِينَ ۞ لَا إِلَنَهُ إِلَا هُمْ فِي شَكِي يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ عَلَى اللّهَ مُؤْمِنُونَ ۞ فَارْتَقِبُ عَلَى اللّهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ رَبِّنَا ٱكْشِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنّاسَ ۗ هَذَا يَوْمَ تَأْنِي لَكُمْ وَلَنُ اللّهُمُ ٱلذِّكُونَ ۞ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينُ ۞ ثُمَّ تَولَوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّخُنُونُ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا أَ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّخُنُونُ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا أَ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مُجْنُونُ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا أَ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞ وَقَالُواْ مُعَلِّمُ وَيُولًا مُنتَقِمُونَ إِلَيْ كَامُولُ مُعَلِّمُ وَيَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبُرَى ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞ عَلَيْ لِللّهُ مُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ قَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١

أَنْ أَدُّوٓاْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۗ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ۞

سُورَة الدخان

٥ ﴿ حمّ ﴾

بسكتة لطيفة على كل حرف.

> ﴿ رَبُّ ﴾ بضم الباء.

۞﴿ تَاتِي ﴾

آ ﴿ مُومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ نَبُطُشُ ﴾ بضم الطاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

الآيم إِنِّي ﴾

بفتح الياء وصلاً.

بالإدغام.

الله ﴿ تُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ فَأَسْرٍ ﴾

بهمزة وصل بدل القطع.

﴿ فَكِهِينَ ﴾ بحذف الألف.

الله ﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

٣٠٤ ﴿ فَاتُواْ ﴾ بالإبدال.

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلُطَنِ مُّبِينٍ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَلَوُۢلَآءِ قَوْمٌ مُّجُرِمُونَ ۞ فَأَسُر بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ وَٱتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ اللَّهِ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ا وَءَاتَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءِ لَيَقُولُونَ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ١ فَأْتُواْ بِاَبَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٥ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

ملاحظة: آية ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئَا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ

إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ

ٱلْأَثِيمِ ١ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَغَلِي ٱلْحَمِيمِ

اللهُ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهُ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ

رَأُسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ۞ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ

ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتَرُونَ ۞ إِنَّ

ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞

يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ

وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ عَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ

وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلَا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُو

الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمُ

يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞

سُورَة الجاثية

ملاحظة: آية ﷺ ٱلزَّقُومِ ﴾ لا يعدها والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

ش (تَغْلِي ﴾ بالتاء بدل الياء.

﴿ رَاسِهِ ﴾ بالإبدال.

الله الأولى. الأولى.

سُورَة الجاثية

(حم ) بسكتة لطيفة على كل

اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

٥ ﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

١ بتنوين كسر.

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ وَفي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ عَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ - يُؤْمِنُونَ ۞ وَيُلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۗ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْءًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أَوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ ۗ وَلَا يُغْنى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئَا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ هَذَى ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِةِ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلُ اللْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ ا وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

### ١٤٠٤ إليُجْزَى ﴾

بياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها.

## المرابع ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَّمِينَ ١ وَعَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّ جَعَلْنكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعُ أُهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمۡ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ وَكُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ هَٰذَا بَصَلْبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ١ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَّحۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُهُمُ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

الم ﴿ سَوَآءٌ ﴾ بتنوين ضم.

الإبدال والإخفاء

﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

رق (قَالُواْ اُوتُواْ ﴾ بالإبدال واواً وصلاً. وفي البدء بالإبدال ياء ﴿ اَيتُواْ ﴾

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئُتُواْ بِاَبَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ قُل ٱللَّهُ يُحْييكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَبهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ١ هَنذَا كِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمْ تَكُنّ عَائِتِي تُتُلِي عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا مُجُرمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

آگ﴿ يَسُتَهُزُونَ ﴾ بضم الزاي وحذف الهمزة.

﴿ وَمَاوَلَكُمُ ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱتَّخَذتُهُ مُ ﴾ بالإدغام.

﴿ هُزُوًّا ﴾

بـإبدال الواو همزة.

رَّ ﴿ وَهُوَ ﴾ باسكان الهاء.

بإسادل المحقاف

٥ ﴿ حمّ ﴾

بسكتة لطيفة على كل حرف.

المراز ويتكمو

بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱيتُونِي ﴾ بالإبدال ياءً وصلاً. وفي البدء بالإبدال ياءً

﴿ ٱيتُونِي ﴾

وَبَدَا لَهُمۡ سَيِّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمْلُواْ وَمَا لَهُمۡ كَمَا نَسِيتُمۡ لِقَآءَ يَسْتَهۡزِءُونَ ۞ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلَكُمۡ كَمَا نَسِيتُمۡ لِقَآءَ يَوْمِكُمۡ هَاذَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّنصِرِينَ ۞ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱلْخَيَوٰةُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّنصِرِينَ ۞ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱلْخَيَوٰةُ النَّهُ هُزُواً وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيوٰةُ اللَّهُ مُؤلِوا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيوٰةُ اللَّهُ هُزُوا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيوٰةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ ۞ فَلِلَّهِ اللَّهُ مَا يُسْتَعْتَبُونَ ۞ فَلِلَّهِ اللَّهُ مَا يُسْتَعْتَبُونَ ۞ فَلِلَّهِ اللَّهُ مَا يَسَمَوْتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَهُ الْكَهْرِياءَ وَلَا السَّمَوٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَهُ الْكَهْرِياءَ وَلَا السَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ الْكَهْرِياءَ وَالسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ الْكَهْرِياءَ وَالسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞

## سُورَة الأحقاف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ٓ إِلّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كُفُرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَواتِ ۗ ٱلْمُتُونِي بِكِتبِ مِّن قَبْلِ هَنذَآ أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَعْمُ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ ٓ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ قُلۡ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمۡلِكُونَ لَى مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ ۚ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّن بَنِي إِسْرَعِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامَا وَرَحْمَةً ۚ وَهَاذَا كِتَابُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيًّا لِليُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُولَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

۞﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

المَّرْ أَرَ•يْتَمُو﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾ بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

> النُّورُ لِتُنذِرَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

### ٥ ﴿ حُسْنًا ﴾

بغير همزة وضم الحاء واسكان السبن وحذف الألف بعدها.

> ﴿ كُرْهَا ﴾ معاً. بـفتح الكاف.

المُ ﴿ أَحْسَنُ ﴾

بـضم النون.

﴿ يُتَقَبَّلُ . . وَيُتَجَاوَزُ ﴾

بالياء المضمومة بدل النون

﴿ أَتَعِدَانِنِي ﴾ بـفتح الياء وصلاً.

المراز ولِنُوَقِيّهُمُو ﴾ بالنون بدل الياء.

الله عَالْدُهَبُتُمُو ﴾ عَالْدُهَبُتُمُو بالتسهيل والإدخال.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا مَمَلَتْهُ أُمُّهُ و كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيٓ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَ ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمُ فِيَ أَصْحَابِ ٱلْجِنَّةِ ﴿ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ أُولَنَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُوا اللَّهِ وَلِيُوفِّيهُم أَعْمَلَهُم وَهُم لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجُزَوۡنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ١

﴿ وَٱذْكُرُ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ﴿ رِيحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۚ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ سَمُعُهُمُ وَلآ أَبْصَارُهُمْ وَلآ أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِءَايَاتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزءُونَ ١ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةُ ۗ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمُ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

الم ﴿ وَمِن خَلْفِهِ مَ ﴾ بـالإخفاء. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً. الجيتنا لِتَافِكنا ﴾ ﴿ فَاتِنَا ﴾ بالإبدال فيهم. الله وَلَكِنَّى ﴾ بفتح الياء وصلاً. الله ﴿ تَرَيَّ ﴾ بالتاء المفتوح بدل الياء المضمومة.

اله ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ بضم الزاي وحذف الهمزة.

﴿ مَسَاكِنَهُمُو ﴾

بفتح النون.

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرَا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوآ ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرينَ ا قَالُواْ يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيمِ ۞ يَلْقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ۚ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أُولِيَآءُ ۚ أُولَتِهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ أَوَ لَمُ يَرَوُا ۗ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِر عَلَىٰٓ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَى ۚ بَلَىٰٓ ۚ إِنَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْفُرُونَ ١ فَأُصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَارِ ۚ بَلَنغُ ۚ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞

رَ ﴿ أُولِيَاءُ أُولَتِيِكَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر، والمد أرجح.

#### سُورَة محمد

سورة محمد

ا ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

نَّ ﴿ قَاتَلُواْ ﴾ بفتح القاف والتاء وألف بينها.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۗ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرَّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَّخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمۡ وَلَكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ أُ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٥ ٥ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

۞﴿ وَيَاكُلُونَ ﴾ | إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ

﴿ تَاكُلُ ﴾ ﴿ تَاكُلُ ﴾

بالإبدال فيها.

ش ﴿ وَكَا دِين ﴾ بإبدال الهمزة ألفاً، والياء هزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

٥٥ ﴿ مَّآءِ غَيْرٍ ﴾

﴿ مِّن خَمْرٍ ﴾ بـالإخفاء فيهما.

الله و تاتِيهُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ جَآءَ أَشُرَاطُهَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

الم ﴿ وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾

بالإبدال فيها.

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمُ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبَّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوٓا أَهُوَآءَهُم ١ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۗ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِّن لَّـبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنُ خَمْرِ لَّـذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنُ عَسَلِ مُّصَفَّى ۗ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَّبِهِمُ ۗ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوُاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُمْ ۞ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۗ فَقَدْ جَآءَ أُشُرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمۡ إِذَا جَآءَتُهُمۡ ذِكْرَنهُمۡ ۞ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُ و لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤۡمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهُ لَيَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ الله

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزّلَتُ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزلَتُ سُورَةٌ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأُولَى لَهُمْ ١ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعُرُوفُ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُم ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلَى لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَارَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرهُواْ رِضُوَانَهُ و فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ٣

📆 ﴿ أُسْرَارَهُمُ و ﴾ بفتح الهمزة.

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعُرِفَنَّهُمْ فِي لَحُن ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ ١٠٥ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اللهِ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ۞ هَـٰۤأَنتُمْ هَـٰٓوُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

تَتَوَلُّواْ يَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَلَكُم ۚ

﴿ يُوتِكُمُواْ ﴾ ﴿ يُوتِكُمُو ﴾ بالإبدال فيها. ﴿ هُـٰ أُنتُمُو ﴾ ﴿ هُـٰ أُنتُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة.

﴿ قَوْمَا غَيْرَكُمُو ﴾ بالإخفاء.

سُورَة الفتح

## سُورَة الفتح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ و عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ٥ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَا مَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِّيدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمُ ۗ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا و ويُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِينَ بٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَزّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۗ وَتُسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞

( المُومِنِينَ ﴾ ( المُومِنِينَ ﴾ و ( المُومِنِينَ ﴾ و المُومِنِينِ المُومِنِينِ اللهِ المُومِنِينِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ المَّالِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ ا

﴿ لِتُومِنُواْ ﴾ بالإبدال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦۗ وَمَنْ أُوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ۚ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ م فَسَيَقُولُونَ بَلْ

### الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾

بكسر الهاء، مع ترقيق لام لفظ الحلالة.

### ﴿ فَسَنُوتِيهِ ﴾

بالنون بدل الياء وبالإبدال.

# ١ وَٱلْمُومِنُونَ ﴾

الله يُومِنَ ﴾ بالإبدال.

١٤٥ ﴿ لِتَاخُذُوهَا ﴾ بالإبدال.

تَحُسُدُونَنَا ۚ بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞

اله ﴿ بَاسِ ﴾ ﴿ مُن تَّ اللهُ مُن اللهِ اللهِ

﴿ يُوتِكُمُ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾

﴿ نُعَذِّبُهُ ﴾

بالنون بدل الياء.

١ ( ٱلْمُومِنِينَ ﴾

المرياخُذُونَهَا ﴾

٥ ﴿ تَاخُذُونَهَا ﴾

﴿ لِّلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدِ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أُجْرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ - وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسۡتَقِيمَا ۞ وَأُخۡرَىٰ لَمۡ تَقُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدۡ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلُ ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

١ ﴿ مُّومِنَكُ ﴾ بالإبدال فيها. ﴿ تَطُوهُمُ و ﴾ بحذف الهمزة.

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلرُّيَّا ﴾ بإبدال الهمزة واوأثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ ابغَيْر عِلْمِ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَى رَسُولِهِ وعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوى وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءُيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَريبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ قُّكُمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَلَهُمُ رُكَّعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سيمَاهُمُ فِي تَرَلَهُمْ رُكَّعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سيمَاهُمْ فِي فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَفَاسْتَغُلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى اللهِ نَجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَفَاسْتَغُلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ سُوقِهِ عَيْدُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠ عَلَيْمَا اللهُ اللّهُ الصّالِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

سورة الحجرات

## سُورَة الحجرات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ أَلِنَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوَاْ اللَّهَ أَلْ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهِ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ وَبِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ وَبِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ اللَّذِينَ يَعْضُونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَقُوىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهُ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

﴿ ٱلْحُجَرَاتِ ﴾ بفتح الجيم.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا جِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ۞ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ ۖ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وِ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ﴿ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ۞وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۗ فَإِنْ بَغَتُ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَنَي أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ لللهِ الْإِلْسُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

١ المُومِنِينَ بالإبدال.

١ يَفِيءَ الَّهِ ﴿ تَفِيءَ الَّهِ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

المُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

> الله ﴿ بِيسَ ﴾ بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ۞ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكُر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبَا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ ۞ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۗ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَا يَلِتُكُم مِّن أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ۞ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۗ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسُلَمَكُم ۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

بالإبدال.

الله (مَيَّتَا) بتشديد الياء وكسرها.

﴿ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ بالإخفاء.

ا تُومِنُواْ ﴾

١ ٱلمومِنُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

## سُورَة ق

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا شَيۡءُ عَجِيبٌ ۞ أَعِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابَاۗ ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمُ ۗ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۞ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمُ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَكَهَا وَزَيَّنَّكَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَكَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۞ رِّزْقَا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةَ مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ۞ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ ۚ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنُ خَلْقِ جَدِيدِ ١ سُورَة ق

۞﴿ قَ ﴾

بسكتة لطيفة وصلاً.

﴿ أَر • ذَا ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

﴿ مُتْنَا ﴾ بضم الميم.

﴿ مَيِّتًا ﴾ بتشديد الياء مع كسرها.

ر مَّن خَلَقَ ﴾ بالإخفاء.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ مِنْفُسُهُ وَنَعْلُهُ وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللهُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ١ لَّقَد كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞ وَقَالَ قَرِينُهُ و هَنذَامَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ۞ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّريبِ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ ۞ قَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُو وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيدِ ۞ قَالَ لَا تَخُتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَل ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزِيدِ ۞ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اللهُ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنُ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ اللَّهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ اللَّهُ

المُتَلَاتِ ﴾ بالإبدال.

الله مَن خَشِيَ ﴾ بـالإخفاء.

﴿ مُّنِيبِ۞ٱدۡخُلُوهَا ﴾ بـضم نون التنوين وصلاً.

وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُو قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ١ فَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ ۞ وَٱسۡتَمِعۡ يَوۡمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ۞ يَوۡمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحُقَ ۚ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ۞ إِنَّا نَحُنُ نُحْي - وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۞ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ١ يُّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم جِجَبَّارِ ۗ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١

سُورَة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلذَّرِيَتِ ذَرْوًا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقُرًا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَٰتِأُمْرًا۞إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ۞وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ۞

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. الما والمركز بكسر الهمزة. المُنَادِء ﴾ بإثبات الياء وصلاً. الله ﴿ تَشَّقُّقُ ﴾ بتشديد الشين

سُورَة الذاريات الله المسرّا ﴾ بضم السين.

١ يُوفَكُ ﴾ بالإبدال.

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١ يَوْمَ هُمُ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمُ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ اللَّهِ عَاخِذِينَ مَا عَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلُمُوقِنِينَ ۞ وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ۞ هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا ۗ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ـ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ا فَقَرَّ بَهُ وَ إِلَيْهِمُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ا فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً ۗ قَالُواْ لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ۞ فَأَقُبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ و فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ١ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

١٤ ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ بالإبدال.

 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجُرمِينَ شَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ شَ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَ وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةَ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَحِرُ أَوْ عَجُنُونُ اللَّهِ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ۞ وَفي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ فَعَتَواا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرينَ ا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال.

> الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الله شيء خَلَقْنَا ﴾ بالإخفاء. ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

٥ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

بالإبدال.

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ١ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ عَلَى هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ا وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى اللَّهِ كُرَى اللَّهِ كُرَى تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا خَلَقُتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اللهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّرْقٍ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعُجِلُونِ ا فَوَيْلُ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ا

#### سورة الطور

# سُورَة الطور

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَابٍ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَّا لَهُ و مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلصُّلُورِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وآية ﷺ ذَعًّا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

أَفَسِحْرٌ هَاذَآ أَمُ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ ۗ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ انَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ اللهِ فَكِهينَ بِمَآ ءَاتَلهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓعًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ ۗ وَزَوَّجْنَاهُم جِحُورِ عِينٍ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمُ ذُرّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىء ۚ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ۞ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوُّ مَّكُنُونٌ ١ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ١ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرُ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا عَجُنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣

﴿ فَكِهِينَ ﴾ يحذف الألف.

۞﴿ مُتَّكِينَ ﴾ بالإبدال.

١ فُرِيَّتِهِمُو ﴾ الموضع الثاني، بـألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

> ﴿ تَاثِيمٌ ﴾

الله المُولُونُ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ أَنَّهُو ﴾ بـفتح الهمزة.

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَأْ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ مِ اللَّهُ مُ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ مِ اللَّهُ مُ لَكُأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ } إِن كَانُواْ تَقَوَّلُهُ مِ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ } إِن كَانُواْ

صَدِقِينَ ﴿ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ

خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ اللَّمَ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ

رَبِّكَ أُمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۗ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ

ا أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ا أَمْ عِندَهُمُ

ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا ۗ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ١ وَإِن يَرَوُا كِسُفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابُ

مَّرْ كُومٌ ۞ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اللهُ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اللهُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اللهُ وَالْمِينَ

حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ ٱلنُّجُومِ ۞

سُورَة النجم

الله يُومِنُونَ ﴾

﴿ فَلَيَاتُواْ ﴾ بالإبدال فيهم.

۞﴿ مِن غَيْرٍ ﴾ بالإخفاء.

﴿ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾ بالصاد.

﴿ فَلْيَاتِ ﴾ بالإبدال.

آلَهُ غَيْرُ ﴾ بالإخفاء.

١

بفتح الياء وإسكان اللام وحذف الألف وفتح القاف.

﴿ يَصْعَقُونَ ﴾ بفتح الياء.

ميم الجمي

سورة النجم

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

( گُذَّبَ ﴾ بتشدید الذال.

﴿ ٱلْمَاوَىٰ ﴾ بالإبدال.

( أَفرَ • يُتَمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ش ﴿ يَاذَنَ ﴾ بالإبدال.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَيْ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ٢ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ٥ ذُو مِرَّةٍ فَٱسۡتَوَىٰ ٥ وَهُو بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعۡلَىٰ ٥ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ١ فَأَوْ حَيْ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَ ۞ أَفَتُمَارُونَهُ وَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأُوَى ١ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيّ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۗ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰۤ ۞أَمۡ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٥٥ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأُذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٠٠٠ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأُذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى

٥٢٦

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ﴾ ۞﴿ فَهُوَ ﴾ باسكان الهاء.

> شَرْ أَفَرَ • يُتَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. شَرْ يُنَبَّا ﴾ بالإبدال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَابِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ ۗ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۗ وَإِنَّ ا ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهۡتَدَىٰ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَّئُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بٱلْحُسْنَى ١ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمُ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوۤاْ أَنفُسَكُمْ اللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَيْ اللَّهِ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى الله وَأَعْظَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اللهِ عَلْمُ ٱلْغَيْبِ اللهِ وَأَكْدَى اللهِ عَلْمُ ٱلْغَيْب فَهُوَ يَرَى ١ أَمْ لَمُ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ۞ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ يُجُزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ۞ وَأَنَّهُ و هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞ وَأَنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ شَيْءًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَأَنَّهُ و خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٥ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ا وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ و هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ا وَأَنَّهُ وَ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعُرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَثَمُودَا فَمَآ أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۞ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۞ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ا أَزْفَتِ ٱلْأَرْفَةُ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ١ أَفَمِنْ هَلذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ 

# سُورَة القمر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوُاْ ءَايَةَ يُعۡرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمْ ۚ وَكُلَّ أَمْرِ مُّسۡتَقِرُّ ۞ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٥ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ ۖ فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ ٥ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُّكُرِ ۞

﴿ عَادًا ٱلَّاوِلَىٰ ﴾ بالنقل مع إدغام التنوين في وله في البدء بالأولى ثلاثة ﴿ لُولَى - أَلُولَى - ٱلْأُولَى ﴾ والراجح الثالث وهو الرد إلى

١ وَثَمُودَا ﴾

الأصل.

بـتنوين ضم مع الإخفاء.

المُوتَفِكَة ﴾ بالإبدال.

سُورَة القمر

۞﴿ مُّسْتَقِرٍّ ﴾ بىتنوين كسر. الدَّاعِ ﴿ الدَّاعِ ﴾ بالياء وصلاً.

﴿ ٱلدَّاعِ ﴾

١٤٤٤ فَفَتَّحْنَا ﴾ بتشديد التاء.

بإثبات الياء وصلاً.

الله المعلق المع بالتسهيل والإدخال.

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُّنتَشِرٌ ۞ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۗ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۞ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ عَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۞ فَفَتَحُنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرِ ١ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْحِ وَدُسُرِ ﴿ تَجُرى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَا عَايَةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر اللَّهِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ١ كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِّ اللهِ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخُلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنَّذُر شَ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدَا نَّتَّبِعُهُوٓ إِنَّآ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ أَءُلُقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ٥ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ الله عُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةَ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ اللَّهِ اللَّهُمُ وَٱصْطَبِرُ وَنَبَّعُهُمُ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرُ ۞ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر اللهِ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُر اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍّ نَّجَّيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّهِ نِعْمَةً مِّنُ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُر ۞ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ـ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ۞ وَلَقَدُ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُمُ أَخْذَ عَزيز مُّقْتَدِر ۞ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَنِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ١ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ

عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَهُ بِقَدَرٍ ۞

﴿ جَآءَ • الَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

الله ﴿ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ ﴾

بالإخفاء.

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُر ا وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُ اللهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرِ ١ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرِ ١

سُورَة الرحمن

## سُورَة الرحمن

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٥ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسُجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ٥ وَأُقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ٥ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٥ فِيهَا فَكِهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١ اللَّهُ اللَّيْحَانُ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَل كَٱلْفَخَّار ١ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارجِ مِّن نَّار اللَّهِ عَالَاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ اللَّهِ مَالَاءِ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغُرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلَّإِنسَلْنَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد أبو جعفر.

﴿ يُخْرَجُ ﴾ بضم الياء وفتح الراء. ﴿ ٱللُّولُولُ

بالإبدال.

شانِ ﴾ بالإبدال.

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبُّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْعَلُهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ اللهِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَار ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّار وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ ا فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُسْئُلُ عَن ذَنْبِهِ عَ إِنْسُ وَلَا جَآنُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجُرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقَدَامِ ١

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرُزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿

الله ﴿ فَيُوخَذُ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن نَّارِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

(أ) ﴿ وَلِمَن خَافَ ﴾ بالإخفاء.

﴿ مُتَّكِينَ ﴾ بالإبدال.

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ عَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَا مِن كُلّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ا فَبأَي ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فَيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ ۞ فَبأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَي ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُهَآمَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا فَكَهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَبِكُمَا لَهُ عُورًا مِّ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا لَهُ حُورٌ مَّقُصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا لَهُ عَلَيْهُمُ وَلَا جَآنُ لَا عَلَى فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ وَفَرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا وَوَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا وَوَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا وَلُو كُرَامٍ ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَي اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حَسَانٍ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حَسَانٍ فَي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَعَبْقَرِي وَلَا اللّهِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَلَا اللّهُ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَلَا اللّهِ وَالْإِكْرَامِ فَي وَيَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَاللّهِ وَالْإِكْرَامِ فَي اللّهِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَلَا اللّهُ وَالْإِكْرَامِ فَي اللّهِ وَالْإِكْرَامِ فَي اللّهُ فَيَالِ وَالْإِكْرَامِ فَي اللّهَ وَالْإِكْرَامِ فَي اللّهُ وَالْإِكْرَامِ فَي اللّهِ وَالْإِلْ فَوْلِ اللّهُ وَالْإِلْكُولُ وَالْمُ اللّهُ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا إِلْمُ الْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

### سُورَة الواقعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةِ اللهِ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ ا

رَّهُ ﴿ مُتَّكِينَ ﴾ بالإبدال. ﴿ رَفْرَفِ خُضْرٍ ﴾ بالإخفاء.

سورة الواقعة

﴿ كَاذِبَةٌ

﴿خَافِضَةُ ﴾ بالإخفاء.

ش ﴿ مُتَّكِينَ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْءَمَةِ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فها معدودتين لأبي جعفر.

﴿ وَكَاسِ ﴾ بالإبدال.

۞﴿ يُنزَفُونَ ﴾ بفتح الزاي.

🧖 ﴿ وَحُورٍ عِينٍ ﴾ بتنوين كسر فيها.

اللُّولُمِ ﴾

الأربيا الم

وَ ﴿ أَنشَانَكُهُنَّ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

﴿ مُتُنَا ﴾

بضم الميم.

بـإسكان الواو.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِين ١ اللَّه يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينٌ ۞ كَأَمْثَلِ ٱللُّؤْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ مَّخْضُودِ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۞ وَمَآءٍ مَّسُكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ١ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ١ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأُنهُنَّ إِنشَاءَ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِّـأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ١ وَظِلِّ مِّن يَحُمُومِ ١ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ٥ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتُنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَو ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١

ملاحظة: آية ﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر. وآية ﴿ وَأَصْحَابُ اللَّهِ مِنْ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فها معدودتين لأبي جعفر.

# ٣٠﴿ فَمَالُونَ ﴾

بحذف الهمزة وضم اللام.

# ٥ ﴿ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾ كله.

بتسهيل الهمزة الثانية.

( عَالْنَتُمُ و ﴾ كله

بالتسهيل والإدخال. الله ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

بتشديد الذال.

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَر مِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّين ا خَنُ خَلَقُنَكُمُ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ تَخُلُقُونَهُ ٓ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴿ نَحُنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ۞ ءَأُنتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ١ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ بَل نَحْنُ مَحُرُومُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأُنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوُ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَاهَا

النَّهُ ﴿ أَنشَاتُمُو ﴾ بـالإبدال.

## ﴿ ٱلْمُنشُونَ ﴾

ابن جاز بحذف الهمزة وضم الشين، وابن وردان وجمان بالحذف وهو المقدم، و بالتحقيق.

تَذْكِرَةً وَمَتَاعَا لِّلْمُقُوِينَ ۞ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ فَلَآ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ ولَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿

المِ بدال والمِ حقاء

إِنّهُ و لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَكِ مَّكُنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلّا يَمَسُّهُ وَ إِلّا يَمَسُّهُ وَ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُعَلَمُ مَّ اَنْكُمْ مُعُدِيدِ اللّهُ وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ مُعَدِيدِ اللّهُونَ ﴿ فَلَوُلًا إِن فَلَوْلًا إِلَا اللّهُ عَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ وَلَكِن لّا تُبْصِرُونَ ﴿ فَلَوْلًا إِن كُنتُمْ صَدِينِينَ ﴿ فَلَوْلًا إِن كُنتُمْ صَدِينِينَ ﴿ فَلَوْلًا إِن كُنتُمْ صَدِينِينَ ﴿ فَرَيْحَانُ وَجَنّتُ نَعِيمِ ﴿ فَكُنتُمْ مَدِينِينَ ﴿ فَرَيْحَانُ وَجَنّتُ نَعِيمِ ﴿ وَرَيْحَانُ وَجَنّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَالْمَكَذِينِينَ أَلُمُ اللّهُ لَكُ مِن اللّهُ لَكَ مِن اللّهُ لَكِ مَن اللّهُ لَكَ مِن اللّهُ لَكَ مِن اللّهُ لَكَ مِن اللّهُ لَكُ مِن اللّهُ لَكَ مِن اللّهُ لَكَ مِن اللّهُ لَكُ مِن اللّهُ لَكُ مَن اللّهُ وَلَى مَن اللّهُ وَالّذِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُو اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْ فَاللّهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَلْمُ الللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ ول

﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

سُورَة الحديد

( وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

## سُورَة الحديد

حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ وَمُلَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَى عِقدِيرُ هُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْي وَيُمِيثُ وَهُوَ بِكُلِّ شَى عَلَي كُلِّ شَى عِ عَلِيمُ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْظَهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَى عِ عَلِيمُ هُوَ الْخَلِقُ وَهُوَ بِكُلِّ شَى عَ عَلِيمُ هُوَ الْخَلْقِرُ وَٱلْتَلْهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَى عَ عَلِيمُ اللَّهُ وَهُو الْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَى عَلِيمُ اللَّهُ وَالْعَلْمِ وَالْفَاقِدِيرُ وَالنَّامِ وَالْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَى عَلِيمُ اللَّهُ السَّمَانِ اللَّهُ وَالْعَلْمِ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَلْمِ مُنْ الْمُؤْلُولُ وَالْمُلْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَال

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَار وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخُلَفِينَ فِيهِ ۗ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ } عَايَتٍ بَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّور وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوى مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُوْلَنبِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسۡنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١

ا وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

﴿ تُومِنُونَ ﴾ ﴿ لِتُومِنُواْ ﴾ ﴿ مُّومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيهم جميعاً.

( فَيُضَعِّفُهُو ﴾ بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء.

المُومِنِينَ الْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ بالإبدال.

١ ﴿ ٱلْأَمَانِي ﴾ بإسكان الياء وتخفيفها. ﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ۞﴿ نَزَّلَ ﴾ بتشديد الزاي. ﴿ يُضَعَّفُ ﴾ بحذف الألف وتشديد الله الموحَدُ ﴾ ﴿ مَاوَلِكُمُ ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾

ش (یان)

بالإبدال فيهم جميعاً.

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم مُ بُشُرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّكُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّوركُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّـهُ و بَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ مَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُم أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَلِكُمُ ٱلنَّارُ ۗ هِيَ مَوْلَكُمْ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآكِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقُرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۞

ملاحظة: آية ﴿ ٱلَّٰعَذَابُ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ الْعَلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ مُ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمَا ۗ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَلَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

لإبدال والإخفاء

لَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وورسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأُفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَكَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا اللَّهُ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لِّعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣

ر بَاسُ ﴾ بالإبدال.

﴿ رَافَةً ﴾ بالإبدال.

🔊 ﴿ يُوتِكُمُ و ﴾

ر يُوتِيهِ ﴾ بالإبدال فيها.

#### سورة المجادلة

٣ ﴿ يَظُّلَهَرُونَ ﴾ معا بفتح الياء وتشديد الظاء، وألف بعدها، وفتح الهاء مخففة.

#### ﴿ ٱلَّــ • ﴾

بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر، وهو المقدم له. ووقفاً ثلاثة أوجه:

- التسهيل مع الروم والتوسط. - التسهيل مع الروم والقصر. - الإبدال ياءاً مع المد المشبع.

۞﴿ لَعَفُورٌ ﴾ بالإخفاء.

التُومِنُوا ﴾ بالإبدال.

## سُورَةُ المُجَادلَة

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِعِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِن ذِّسَآبِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا أَ ُ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمُ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَفِرينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدُ أَنزَلْنَاۤ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُهُم بمَا عَمِلُوٓا ۚ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞

٧ ﴿ تَكُونُ ﴾ ىالتاء.

٨ ﴿ فَبِيسَ ﴾ بالإبدال.

المُومِنُونَ ﴾ بالإبدال. ١ ( ٱلْمَجْلِسِ ) بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ۗ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۗ فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُم فَلَا تَتَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرَهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمۡ صَدَقَةَ ۚ ذَٰلِكَ خَيْـرٌ لَّكُمۡ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ءَأَشْفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَجُوَلكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ ا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ لَّن تُغْنَى عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أَوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ و كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمْ ذِكُرَ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَن ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَن هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَناْ وَرُسُلِح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞

الله عَوَالْشُفَقَتُمُ و ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

الله ﴿ قُوْمًاغَضِبَ ﴾ بالإخفاء.

> ١٠٠٥ ﴿ وَرُسُلِي ﴾ بـفتح الياء.

١٤ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر يُوَآدُّونَ مَنَ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ أَوْ إِخُوَانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُوْلَنَبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أُوْلَنَمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

#### سورة الحشر

١ بإسكان الهاء.

## ۞﴿ ٱلرُّعُبَ ﴾ بـضم العين. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

بالإبدال.

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةُ الحَشر

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ مِن دِيَرهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْر ۚ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَخْرُجُواْ ۗ وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَلهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَحْتَسِبُواْ ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ أَ يُغُربُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُواْ يَنَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ۞ وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا اللَّهُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّار ١

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۗ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا ركابٍ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ و عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُ وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

ر مِن خَيْلِ ﴾ بالإخفاء.

گ﴿ تَكُونَ ﴾ بالتاء. ﴿ دُولَةُ ﴾ بتنوين ضم.

﴿ وَيُوثِرُونَ ﴾ بالإبدال.

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمُ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَنصُرُونَهُم وَلَيِن نَّصَرُوهُم لَيُولِّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَشَدُّ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمُ لَّا يَفْقَهُونَ ٣ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبَا اللهِ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

آ ﴿ بَاسُهُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء.

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ اللَّهَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمُ أَنفُسَهُمُ ۖ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ۚ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ لَوُ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ و خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۗ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبُحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى مُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

اله ﴿ مِن خَشْيَةِ ﴾ بالإخفاء.

> ٣ ﴿ الْمُومِنُ ﴾ بالإبدال.

الله وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

سُورَةُ المُمتَحنَة

#### سورة الممتحنة

١ ﴿ تُومِنُواْ ﴾ معاً. بـالإبدال.

#### ﴿ وَأَنَا ﴾

بإثبات الألف وصلاً دون مد، واثباتها وقفاً.

# 

بضم الياء وفتح الصاد.

## المرا إِسْوَةً ﴾

بكسر الهمزة.

## ﴿ وَٱلۡبَغۡضَآءُ وَبَدًا ﴾

بالإبدال واوأ مفتوحة للهمزة الثانية.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُغُرجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمُ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثُقَفُوكُمُ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أُولَادُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُوٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأَاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

رُ ﴿ إِسُوَةً ﴾ بكسر الهمزة.

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۗ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ لَّا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظُهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ۗ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ أَ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِر وَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنُ أَزْوَ جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِ مؤمِّمِنُونَ ١

﴿ ٱلْمُومِنَاتُ ﴾ ﴿ مُومِنَاتٍ ﴾ بالإبدال فيها.

﴿ مُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

## المُومِنَاتُ ﴾

﴿ يَاتِينَ ﴾ بالإبدال فيها.

الله قَوْمًا غَضِبَ ﴾ بالإخفاء.

سورة الصف

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

١ بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكَ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزُنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ٣

### سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ا كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ا إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفَّا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَكَوَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَني وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞

المرابع ﴿ إِسْرَ آ بِيلَ ﴾ معاً.

بالتسهيل مع التوسط والقصر.

﴿ يَاتِّي ﴾

بـالإبدال.

﴿ بَعْدِي ﴾

بـفتح الياء.

٧ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

٥ ﴿ لِيُطْفُوا ﴾

بضم الفاء وحذف الهمزة.

﴿ مُتِمُ نُّورَهُ و ﴾

بمتنوين ضم مع الإدغام وصلاً، وفتح الراء وضم الهاء.

١ تُومِنَونَ ﴾

المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال فيها.

بـتنوين الراء بالفتح، وزاد لام الجر للفظ الجلالة.

> ﴿ أُنصَارِي ﴾ بـفتح الياء.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلْبَنِي إِسْرَآعِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُوٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَنَ إِلَى ٱلْإِسْلَمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلْكَانِفِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنِ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا لَا نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ اللَّهِ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّنَ مَنُ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۗ فَءَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّنُ بَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةُ ۗ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

#### سورة الجمعة

# سُورَةُ الجُمْعَة

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّـنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ - وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ٥ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَلةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمْ أُولِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَقِيكُمْ أَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبَّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٨

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

المار يُوتِيهِ ﴾ بالإبدال.

٥ ﴿ بيس ﴾ بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمْعَةِ فَٱسْعَواْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَالْبَيْعَ ۚ الصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُواْ تَعْلَمُونَ فَا فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُواْ يَجَرَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿

# سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَلَكَذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِلَّاهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ وَإِنَّهُمْ عَامَنُواْ ثُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ فَهُمْ كَا مَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ فَهُمْ كَا تَعْجُبُكُ أَنْ عَنْ كُونَ كَا لَكُونَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُ مُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ۞ الْعَدُوقُ فَاتُحذَرُهُمْ قَاتَلَهُمْ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ۞ الْعَدُوقُ فَا حُذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ۞ الْعَدُوقُ فَاتُحذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾

سورة المنافقون

كَ ﴿ يُوفَكُونَ ﴾ بالإبدال.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغُفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ١ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَاكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلَا أُخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَل قَريبِ فَأُصَّدَّقَ وَأُكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سُورَةُ التَّغَابُن

﴿ وَلِلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ يَاتِيَ ﴾

﴿ يُوخِّرَ ﴾ بـالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية

الإبدال والإخفاء

#### 

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ الْخَمْدُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ

فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَالسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

رَا يَرْ وَمَا تُعْلِنُونَ وَآللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَمُ

يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَيْتُ مَنْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَيْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَّأْتِيهِمُ رُسُلُهُم

ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدُ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ ۖ

ُ قُلُ بَلَىٰ وَرَقِي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ۞ فَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا ۚ

وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ

ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُحَقِّرُ

عَنْهُ سَيِّ عَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ عَنْهُ سَيِّ عَاتِهِ أَبَدَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

ر مُومِنُ ﴾ بالإبدال.

٥ ﴿ يَاتِكُمُ و ﴾

ر تَّاتِيهِمُو ﴾ بالإبدال فيها.

ال أيومِنَ ﴾ بالإبدال. بالإبدال. ﴿ نُّكَفِّرُ- وَنُدُخِلُهُ ﴾ بالنون بدل الياء فيها.

المر وبيس ﴾

اله ﴿ يُومِنَ ﴾

المُومِنُونَ ﴾

بالإبدال.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَآ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار خَلِدِينَ فِيهَا وبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ و ۗ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزُوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَٱحۡذَرُوهُمُ ۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَآ أُمُوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَةُ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۚ أَجُرُ عَظِيمُ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَلِعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

الله الألف وتشديد العين.

# سُورَةُ الطّلاقِ

#### يم الجمع الإ

#### سورة الطلاق

﴿ يَاتِينَ ﴾ بالإبدال.

# الله المركب الم

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ بَالِغٌ أَمْرَهُ و ﴾

بـتنوين ضم الغين وفتح الراء وضم الهاء وصلتها بواو.

﴿ ٱلَّهِ ﴾ معاً.

بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر، وهو المقدم له.

ووقفاً ثلاثة أوجه:

- التسهيل مع الروم والتوسط. - التسهيل مع الروم والقصر.

- الإبدال ياءاً مع المد المشبع.

﴿ يُسُرًا ﴾

بضم السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ مُخْرَجًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ فَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِعِي يَبِسُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِن ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشُهُرِ وَٱلَّتِي لَمُ يَحِضْنَ ۚ وَأَوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و مِنْ أَمْرِهِ - يُسْرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَ أَجْرًا ۞

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَيَّى يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ ۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ ٓ أُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبُنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَاعَذَابًا نُكُرًا ٥ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِّيخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ۚ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِزُقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مُر بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

ر وَاتَمِرُواْ ﴾ بالإبدال.

﴿ عُسُرٍ يُسُرًا ﴾ بيضم السين فيها. بيضم السين فيها. بابدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر. إنتُكرًا ﴾ بضم الكاف. بضم الكاف. بيضم الكاف. بيضم الكاف. بيفتح الياء. بيفتح الياء. بيالإبدال. بالإبدال.

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾

بالنون بدل الياء.

ملاحظة: آية ﴿ يَـٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَلبِ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

#### سورة التحريم

#### الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

# المنظلهرا

بتشديد الظاء.

﴿ ٱلْمُومِنُينَ ﴾ بالإبدال.

#### ٥ ﴿ يُبَدِّلَهُ وَ ﴾

بفتح الباء وتشديد الدال.

﴿ أَزُواجًا خَيْرًا ﴾

﴿ مَلَتبِكَةٌ غِلَاظٌ ﴾ بـالإخفاء.

﴿ مُّومِنَاتٍ ﴾

﴿ يُومَرُونَ ﴾ بالإبدال فيها.

## سُورَة التَّحرِيمِ

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ مَّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَ جِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَلَكُمْ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلْذَا اللَّهُ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُما ۖ وَإِن تَظَهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلْمَلَنِيكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُ وَ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزُورَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَنِتَتِ تَنبِبَتِ عَبدَتِ سَيْحِتِ ثَيّبَتِ وَأَبْكَارًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَنبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أُمَرَهُمۡ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ ۗ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

ملاحظة: استحب العلماء الوقف على﴿ هُوَ مَوْلَىٰهُ ﴾ ثم البدء بقوله: ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأن المولى هو الله، وهؤلاء كلهم ظهير بعد الله، ولأن جبريل مبتدأ عُطف عليه ما بعده.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِر لَنَآ ۗ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطٍ مَا كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَخَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

وَمَاوَلهُمُو ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾ بالإبدال فيها.

ش﴿ وَكِتَلبِهِ عَ ﴾ بـالإفراد بكسر الكاف وفتح التاء وألفاً بعدها.

#### سُورَة المُلك

#### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُتِ ۗ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ٥ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ٥ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمۡ فَسُحۡقًا لِّأَصۡحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ السَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٣

#### سورة تبارك

۞﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

﴿ وَهُمَ ﴾ بإسكان الهاء.

الم ﴿ خَاسِيًا ﴾

اله ( وَبِيس )

٨ ﴿ يَاتِكُمُ و ﴾

بالإبدال فيهم جميعاً.

(۱) ﴿ فَسُحُقًا ﴾ بضم الحاء.

الإخفاء. بالإخفاء. بإسكان الهاء. بإسكان الهاء. أمنتُمُو بالتسهيل مع الإدخال. ألسَّمَآءِ يَن ﴾ معاً. بالإبدال ياءاً مفتوحة.

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ آجْهَرُواْ بِهِ عَلَيْمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿
اللّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللّهُ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ أَمُ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا لَّ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱللَّهُمْ صَلَقَتِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ وَلَقَدُ مَن أَوْلًا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَتِ فَيَعْفِينَ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ وَيَقَامُ مِن قَبْلِهِمْ وَيَقُونُ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ وَيَعْمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانُ أَلْكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانُ أَلَا مَا اللَّهُ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانُ أَوْلًا الرَّحْمَانُ أَوْلًا اللَّهُ مِن دُونِ ٱلرَّعْمَانِ أَمَّنَ هَا لُهُ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ أَيْنُ هَا يُمْرِكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانُ أَوْلَا اللَّهُ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ أَمْ يَنْكُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ أَمْ الْمَالِمُ اللَّهُ السَّمَاءِ مَن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ أَمْ السَّمَامُ مِن دُونِ ٱلرَّعْمَانِ أَنْ الْمَلْقُلُولُونَ الرَّيْمِينَ أَلَيْلِهِمْ مِن دُونِ ٱلرَّعْمَانِ السَّيْسِ الْمَلْمُ لَا اللْمَانِينَ مِن دُونِ ٱلرَّالِهُ مِن دُونِ ٱلرَّعْمُونَ السَّهُ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانُونُ الْمَلْمُ مُنَالِهُ الْمَالْمُ الْمُلِلَةُ السَّهُ الْمَالِمِي الْمَلْمِ الْمِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُهُ الْمُعْلِقُولُ الْمَلْمِ الْمُلْمِلِهُ الْمُلْمِلُكُمْ الْمُلْمُ الْمُقَالِمُ الْمُعْلِقُولُولُوا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِهُ اللْمُعْمِلِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِهُ الْمُعْلِقُولُولُوا الْمُعْمِلِ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِ

إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ

أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلِ لَجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ ۞ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا

عَلَىٰ وَجُهِهِ ٓ أُهۡدَىٰٓ أُمَّن يَمۡشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ۞

قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ

وَٱلْأَفْءِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي

ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ

صَادِقِينَ ٥ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

(۷) ﴿ سِيَّتُ ﴾ بالإشمام.

﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ معاً. بـالتسهيل.

📆 ﴿ يَاتِيكُمُ و ﴾ بالإبدال.

سورة القلم

١٤٥٥ وَٱلْقَلَمِ ﴾ ىالسكت.

٣ ﴿ لَأَجْرًا غَيْرَ ﴾ بـالإخفاء.

> ۞﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الله عَاأَن ﴾ زاد همزة مع التسهيل والإدخال.

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةَ سِيِّئَتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا اللَّهُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينِ اللهِ

## سُورَةُ القَلَم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ٥ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبُّكَ بِمَجْنُونِ

ا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ١ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ

ا فَسَتُبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧

فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعِ

لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا

مَالٍ وَبَنِينَ ١ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١

سَنَسِمُهُ وَ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ۞ إِنَّا بَلَوْنَاهُمُ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتُ كَٱلصَّريمِ ١ فَتَنَادَوُا السَّريمِ مُصْبِحِينَ ١ أَنِ ٱغُدُواْ عَلَىٰ حَرُثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ١ مُصْبِحِينَ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسُكِينٌ ۞ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ ۞ بَلُ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ۞ قَالَ أُوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوُلَا تُسَبِّحُونَ ٥ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ ١ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ١ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحُكُمُونَ ۞ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١

١٤ أَنُ ٱغَدُواْ ﴾ ضم النون. وصلاً.

﴿ يُبَدِّلْنَا ﴾ بفتح الباء وتشديد الدال.

> الله ﴿ فَلْيَاتُواْ ﴾ بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَخَرَنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَمُ مِن مَّغُرَمِ مُّثَقَلُونَ ﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثَقَلُونَ ﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُثُونَ ﴿ فَأَعْرِا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثَقَلُونَ ﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُثُونَ ﴿ فَاحَبُونَ ﴿ فَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْبُونَ ﴿ فَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْبُونَ ﴿ فَا فَكُنُومُ ﴿ فَا لَهُ لَكُونَ لَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِلَا فَكُنُونَ ﴿ فَا خَتَبُهُ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِلَا فَكُنُونَ ﴿ فَا لَكُونَ لِلْعَرَاءِ وَهُو مَكْظُومُ ﴾ فَا أَجْتَبُهُ رَبِّهُ وَ فَكَا لَا يَعْمَلُهُ مِن رَبِّهِ عَلَهُ وَمِن ٱلصَّلِحِينَ إِلَّا غَرَاءً وَهُو مَذْمُومُ ﴾ فَا أَجْتَبُهُ رَبُّهُ و فَجَعَلَهُ و مِن ٱلصَّلِحِينَ إِلَا غَرَاءً وَهُو مَذْمُومُ ﴾ فَا أَجْتَبُهُ رَبُّهُ و فَجَعَلَهُ و مِن ٱلصَّلِحِينَ فَ وَإِلَا يَكُونُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ و لَمَجْنُونُ ﴾ وَمَا هُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ الدِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ و لَمَجْنُونُ ۞ وَمَا هُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ المَافَعُوا الْكَالَمِينَ الْمَعْدُولُ الْكَالَمِينَ اللَّهُ وَلَا لَا الْمَالِمِينَ اللَّهُ الْمَعْمُولُونَ إِنَّهُ وَلَا لَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعُولُونَ إِنَّهُ وَلَا لَعْرَادُ الْكَالَةُ لَكُونُ الْمَعْلَومُ الْمُعْرُولُ الْكَالَمُ اللَّهُ الْمُعُولُونَ إِنَّهُ وَلَا لَا الْكَالُونُ إِلَيْ فَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَآقَةُ ۞ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ۖ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ فَعَانِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

﴿ لَيَزُ لِقُونَكَ ﴾ بفتح الياء.

سورة الحاقة

﴿ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ﴾ بالإخفاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْحَـٰٓآقَةُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

الإبدال والإخفاء

المُوتَفِكَتُ بٱلْخَاطِيَةِ ﴾ بالإبدال فيها.

الله ﴿ فَعَى ﴾

١ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء فيها.

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ و وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنُّ وَاعِيَةٌ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ١ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَابِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ١ فَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَنْبَهُ و بِيَمِينِهِ ع فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَهُ اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ اللهِ عَلِيَةٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ وَ وَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٌ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسۡلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ و كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۞

الله يُومِنُ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ بِشِمَالِهِ عَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَلْطِعُونَ ۞ فَلَا أَفُكُمُ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ ولَقَوْلُ ۞ فَلَا أُقُسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ ولَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞

وَلَا يِقَوْلِ كَاهِنٍ أَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ الْعَلَمِينِ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ لَأَخَذُنَا مِنْهُ إِلْيَمِينِ ﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُم مِّنُ أَحَدٍ بِٱلْيَمِينِ ﴾ وَهُ تُعَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُم مِّنُ أَحَدٍ

عَنْهُ حَاجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ

مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِمَّامَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَ

لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ٥ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٥

### سُورَة المعارج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآمِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ ۞ مِّنَ اللّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعُرُجُ ٱلْمَلَنبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ و خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ

﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۞

ر مِن غِسُلِينِ ﴾ بالإخفاء.

﴿ لَا يَاكُلُهُ وَ ﴾ بالإبدال.

﴿ ٱلْخَاطُونَ ﴾

بـضم الطاء وحذف الهمزة.

(آ) ﴿ تُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

#### سورة المعارج

گ ﴿ سَالَ ﴾ بالإبدال.

﴿ يُسْعَلُ ﴾ بضم الياء.

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيِذٍ بِبَنِيهِ

اللهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأُخِيهِ اللهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤُويهِ اللهِ وَمَن فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّآ ۗ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةً

لِّلشَّوَىٰ ١ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ١ إِنَّ اللَّهَوَىٰ

ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ١ وَإِذَا

مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِيۤ أُمُولِهِمۡ حَقُّ مَّعُلُومٌ ۞

لِّلسَّآبِل وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞

وَٱلَّذِينَ هُم مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُ

غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١٠٠٠ فَمَن

ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَـٰ إِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ الْأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآبِمُونَ

اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَنْبِكَ فِي جَنَّتِ اللهِ مَا اللهِ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ أَوْلَنْبِكَ فِي جَنَّتِ

مُّكُرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ١ عَن

ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن

يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ١ كُلَّآ اِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ١

المرازية وميذ بـفتح الميم.

الله ﴿ تُورِيهِ ﴾ بالإبدال.

الله ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ بتنوين ضم.

١ مَامُونِ ﴾ بالإبدال.

الله المستعمر المستعم بحذف الألف الثانية.

فَلا أُقُسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن تُبَدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ تُبَدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً مَن ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ أَلْدِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ فَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾

## سُورَةُ نُوح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بفتح الياء، والقاف وإسكان اللام وحذف الألف.

الله المنطق المنطقة ال

بفتح النون وإسكان الصاد.

سورة نوح

گ ﴿ يَاتِيَهُمُو ﴾ بالإبدال.

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ بضم النون.

الله ﴿ وَيُوخِّرُكُمُ و ﴾

﴿ يُوخَّرُ ﴾

بالإبدال. فيها.

رُ دُعَآءِيَ ﴾ بفتح الياء.

> و ﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء.

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا ١ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ١٠ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ۞ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجَا ا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ۚ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ١ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا اللَّهِ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ٥ مِّمَّا خَطِيَّتَتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤُمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

۞﴿ وُدَّا ﴾ بضم الواو.

﴿ بَيْتِي ﴾ بإسكان الياء. ﴿ مُومِنَا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ بِهِ بِالإبدال. فيهم.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَلَا سُوَاعًا ﴾۞﴿ أَضَلُواْ كَثِيرًا ﴾۞﴿ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وآية ۞﴿ وَنَسْرًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

#### سورة الجن

# سُورَةُ الجِنّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوجِىَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَّا بِهِۦ ۗ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدَا ﴾ وَأَنَّهُ م كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرَجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقَا ۞ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ۞ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدُنَّهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۗ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدًا ۞ وَأَنَّا لَا نَدُرِيٓ أَشَرُّ أُريدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ١٠٠٥ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ مُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ١ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ و هَرَبًا ١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ اللَّهُ لَكَ ءَامَنَّا بِهِ أَء فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخُسًا وَلَا رَهَقَا ١

۞﴿ وَإِنَّا ﴾ كله. ٧ ﴿ وَإِنَّهُمُ ﴾ بكسر الهمزة. كله.

٨ مُلِيتُ ﴾ بالإبدال. ٥٤ (ٱلأنَ ﴾ ابن وردان بالنقل.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾ بالإبدال.

لإبدال والإخفاء

> ۞﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء.

﴿ وَمِن خَلَفِهِ ﴾ بالإخفاء.

وَأَنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ٓ أَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنُ أُجِدَ مِن دُونِهِ ـ مُلْتَحَدًا ۞ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسَلَتِهِ ـ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ١ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ٥ قُلُ إِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ و رَبِّى أُمَدًا ۞ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أُحَدًا ۞ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدَا ۞ لِّيعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

## سُورَة المزّمّل

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأْيُهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَ أُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّل ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ٥ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرُهُمْ هَجْرَا جَمِيلًا ١ وَذَرْني وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُ قَلِيلًا ١ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَنَ شِيبًا ١ السَّمَآءُ مُنفَطِرُ بهِ عَلَى وَعُدُهُ وَ مَفْعُولًا ١ إِنَّ السَّمَآءُ مُنفَطِرُ بهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الل هَاذِهِ عَذْ كِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبّهِ عَبِيلًا اللهِ

#### سورة الوزول

﴿ أُو ٱنقُصُ ﴾ بضم الواو.

﴿ نَاشِيَةً ﴾ بالإبدال.

بكسر الفاء والثاء، والهاء فيها.

﴿ مِّن خَيْرٍ ﴾ بـالإخفاء.

سورة المدثر

الله ﴿ وَمَن خَلَقْتُ ﴾ بالإخفاء.

ا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّيْل وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُّ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

## سُورَة المدثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَبّكَ فَٱصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرينَ غَيْرُ يَسِيرِ ١ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمُدُودَا ١ وَبَنِينَ شُهُودَا ١ وَمَهَّدتُ لَهُ و تَمْهِيدًا ١ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١ كُلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِيدًا ١ سَأُرْهِقُهُ و صَعُودًا ١

إِنَّهُ و فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَنَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَنَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر ۞ سَأُصَلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَـآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۞ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرِ ٥ عَلَيْهَا تِسُعَةً عَشَرَ ٥ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنَّ إِكَةً ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلۡكَاٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۞ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۚ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَر ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَر ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ١ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْحُآبِضِينَ ۞وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞حَتَّىۤ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ۞

الله الموثر الله بالإبدال.

﴿ تِسْعَةً عُشَرَ ﴾ بإسكان العين الثانية.

الله وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

المَوْرُ إِذَا دَبَرَ ﴾ بفتح الذال وألف بعدها، وحذف همزة أدبر، وفتح الدال.

# ۞﴿ مُّسۡتَنفَرَةٌ ﴾

بـفتح الفاء.

الله ﴿ يُوتَى ﴾ بالإبدال.

سورة القياوة

٧ ﴿ بَرَقَ ﴾ بـفتح الراء.

١٤٥٥ قرانكه ﴾ بالإبدال.

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞ فَمَا لَهُمْ عَن ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسۡتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِن قَسۡوَرَةِ ۞ بَلۡ يُريدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤُتَّى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۞ كَلَّا ۗ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ٣ كُلَّا إِنَّهُ و تَذْكِرَةٌ ١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۞

# سورة القيامة

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقُسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أُقُسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَّجُمَعَ عِظَامَهُ و ٢ بَلَى قَادِرِينَ عَلَىٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ و ا بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ و اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللهِ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ اللهِ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللهِ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِدٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَىٰ رَبُّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ١ يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ ١ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و اللَّهُ كَرِّكُ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُرْءَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَرَأُنَهُ فَٱتَّبِعُ قُرْءَانَهُ و ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و ۞ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاصِرَةٌ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن نَاضِرَةٌ ۞ إَلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن

﴿ مَن-رَّاقِ ﴾ بالإدغام بلا سكت.

نَاضِرَة ۞ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَة ۞ ووجوه يومبِدٍ باسِرة ۞ تَظنَ ان يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ ۞ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۞ وَلَاكِن كَذَّبَ وَتُولِّىٰ ۞ ثُمَّ اللَّهُ فَاللَّهُ صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۞ وَلَاكِن كَذَّبَ وَتُولِّىٰ ۞ ثُمَّ اللَّهُ فَا وَلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞ ثُمَّ اللَّهِ فَلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞ ثُمَّ اللَّهُ مِن مَّنِي وَهُ اللَّهُ مِن مَّنِي صَلَّىٰ ۞ وَلَاكُ نَطْفَةً مِن مَّنِي وَ الْكُولَىٰ ۞ ثُمِّ اللَّهُ فَا فَلَىٰ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُ نُطُفَةً مِن مَّنِي وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَمْ يَكُ نُطُفَةً مِن مَّنِي وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِن مَّنِي اللَّهُ عَلَىٰ نُطُفَةً مِن مَّنِي اللَّهُ اللَّهُ مَا لُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ نُطُفَةً مِن مَّنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ نُطُفَةً مِن مَّنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ نُطُفَةً مِن مَّنِي اللَّهُ الْمَلَىٰ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ ا

ر تُمنَىٰ ﴾ بالتاء بدل الياء.

يُمْنَىٰ اللهُ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ اللهُ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ اللهُ الزَّوْجَيْنِ

ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَىٰ ۞

# سُورة الإنسان

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئَا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرَا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرًا

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

#### سورة الإنسان

﴿ سَكُسِلًا ﴾ وصلاً بتنوين اللام بالفتح مع الإدغام.

گ ﴿ كَاسِ ﴾ بالإبدال.

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرَا ۞يُوفُونَ بِٱلنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١ فَوَقَالُهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّالُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١ وَجَزَلهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ١ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَريرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بَِّانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأُكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيرًاْ ۞ قَوَارِيرًاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَنُّ تُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوٓا مَّنثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسۡتَبۡرَقُ ۗ وَحُلُّوٓا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَاهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ۞ إِنَّا خَيْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةَ وَأُصِيلًا ۞

رُمُّتَّكِينَ ﴾ بحذف الهمزة.

وَ فَوَارِيرًا ﴾ معاً. وصلاً بتنوين مع الإخفاء والوقف بالألف.

> الله و كاسًا ﴾ بالإبدال.

الله المُؤلِّوا ﴾

بـالإبدال للهمزة الأولى.

﴿ عَالِيْهِمُ وَ ﴾ بسكون الياء مع كسر الهاء.

﴿ سُندُسِ خُضْرُ ﴾ بالإخفاء.

﴿ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾ بسوين كسر.

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَـٰـؤُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ نَّحُنُ خَلَقُنَاهُمُ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمُ ۗ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ هَا ذِهِ عَذْ كِرَةً اللَّهِ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَبِيلًا ١ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١

#### سورة الورسلات

ش ﴿ شِينًا ﴾

بالإبدال.

# ۞﴿ نُذُرًا ﴾

بضم الذال.

الرُّسُلُ وُقِتَتُ ﴾ بالإبدال واوأ مضمومة وصلأ وابتداءً، وتخفيف القاف.

# سُورة المرسلات

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ۞ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا ۞ وَٱلنَّاشِرَتِ نَشْرًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرْقَا ۞ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۞ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتُ ۞ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞

أَلَمُ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞

الله ﴿ فَقَدَّرُنَا ﴾ بتشديد الدال.

الله ﴿ جِمَالَتُ ﴾ بـألفٍ بعد اللام على الجمع. المار يُوذَنُ بالإبدال.

١

بالإبدال.

أَلَمْ نَخُلُقتُم مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ا إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُومِ اللهِ فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ا وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَحْيَاءَ وَأُمْوَاتًا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّآءَ فُرَاتَا ١ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ١ انظلِقُوٓا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ ﴿ كَأَنَّهُۥ جِمَلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلُمُكَذِّبِينَ ۞ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْل ۗ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ١ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓئًا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٥ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُجُرمُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ا وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

### سورة النبأ

# سُورة النبأ

# بِسْ \_ هِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيَمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُورَجَا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا اللهِ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اللهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ۞ لِّـنُخُرجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتَا ۞ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَا ١ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبْوَبَا ١ وَسُيّرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ٥ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ١ لِلطَّاغِينَ مََّابًا ۞ لَّبثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا وَلَا شَرَابًا ١ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١ جَزَآءَ وفَاقًا ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَهُ كِتَنبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞

﴿ فَتَاتُونَ ﴾ بالإبدال.

﴿ وَفُتِّحَتِ ﴾ بتشديد التاء.

﴿ وَغَسَاقًا ﴾ بتخفيف السين.

رَيُ ﴿ وَكَاسًا ﴾ بالإبدال.

(رَّبُّ ﴾

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

بضم النون. ويكون الوقف على ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ والبدء بـ ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

#### سورة النازعات

١٤٠١ إِنَّا ﴾

أسقط الهمزة الأولى على الإخبار.

اله ﴿ أُنَّ فَا ﴾

بالتسهيل مع الإدخال.

الله كُرَّةُ خَاسِرَةً ﴾ بـالإخفاء.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا ۞ وَكُوَاعِبَ أَتْرَابًا ا وَكَأْسًا دِهَاقًا اللهِ لللهُ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا كِنَّابًا اللهُ وَكُلُّبًا جَزَآءَ مِّن رَّبِّكَ عَظآءً حِسَابًا ۞ رَّبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ١ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَكَيِكَةُ صَفَّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ الْحَقُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ مَعَابًا ۞ إِنَّا أَنذَرُنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبَّا ١

# سُورة النازعات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشُطًا ۞ وَٱلسَّبِحَاتِ سَبْحَا تَ فَٱلسَّبِقَتِ سَبْقًا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ

ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا

خَشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَعِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَعِذَا كُنَّا

عِظْمًا خَّخِرَةً ۞ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَرحِدَةُ ٣ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١

الله ﴿ طُوى ﴾ بدون تنوين. ۞﴿ تَزَّكُّ ﴾ بتشديد الزاي.

النَّهُ ﴿ عَالَنتُمُو ﴾

بالتسهيل مع الإدخال.

أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشَنَى ١ وَأَنتُمُ أَشَدُ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَاهَا ١ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلْهَا ٥ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلْهَا ٥ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ۞ مَتَنَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ١ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ١ وَبُرّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأُمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ﴿ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلهَا ۞ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلهَآ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَلِهَا ۞ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلُهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلْهَا ١

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ١ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ

إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُلُ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأُهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ

فَتَخْشَىٰ ١ فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ١ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١ ثُمَّ

المَاوَى ﴾ معاً. بالإبدال.

الله من خَافَ ﴾ بالإخفاء.

> بتنوين ضم.

سنورة عبس

ملاحظة: آية ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

سورة عبس

الله فَتَنفَعُهُ ﴾

۞﴿ تَصَّدَّىٰ ﴾

بضم العين وتشديد الصاد.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الله ﴿ شَيْءِ خَلَقَهُ و ﴾

بالإخفاء.

الله ﴿ شَآءَ أَنشَرَهُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

> ٥٠ ﴿ إِنَّا ﴾ بكسر الهمزة.

﴿ شَانٌ ﴾ بالإبدال.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَّكَّىٰ ا أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ١ أُمَّا مَن ٱسْتَغْنَى ٥ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأُمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّىٰ ۞ كَلَّاۤ إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و شَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ اللَّهُ مَا مُطَهَّرَةٍ إِ إِ إِلَّا يَدِى سَفَرَةِ ۞ كِرَامِ بَرَرَةِ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكُفَرَهُو ۞ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۞ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُو فَقَدَّرَهُو ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُو فَأَقُبَرَهُو ۞ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُو ۞ كُّلَّ لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ و شَ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ق أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ١ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ١ وَزَيْتُونَاوَ نَخُلًا ١ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١ وَفَكِهَةَ وَأَبَّا ۞ مَّتَنعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلمِكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَتِ

ٱلصَّآخَّةُ اللَّهُ مَن أَخِيهِ اللَّهُ وَأُبِيهِ اللَّهُ وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ ۞

وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ مُّسْفِرَةُ ۞ ضَاحِكَةُ مُّسْتَبْشِرَةُ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

#### سورة التكوير

# سُورة التكوير

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ا ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ١ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّآ أَحْضَرَتُ ۞ فَلَا أُقُسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ۞ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولِ كَريمٍ ١ فَي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ا مُطَاعِ ثَمَّ أُمِينِ ا وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ا وَلَقَدُ رَءَاهُ بِٱلْأَفُقِ ٱلْمُبِينِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَّجِيمِ ا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ا اللهِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ إِنْ هُوَالًّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

۞﴿ قُتِّلَتُ ﴾ بتشديد التاء الأولى.

سُورة الإنفطار

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة أبو جعفر.

#### سورة الإنفطار

﴿ فَعَدَّلَكَ ﴾ بتشديد الدال. ١٤ يُكَذِّبُونَ ﴾ بالياء.

سورة المطففين

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَظَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأُخَّرَتُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ا ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۞ كِرَامَا كَتِبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ٣ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١ يَصْلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّين ١ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِبِينَ ١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَآ أُدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِّنَفْسِ شَيْعًا ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ لِّلَّهِ ١

# سئورة المطففين

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَّزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَنَبِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ١٤ لِيَوْمٍ عَظِيمِ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ كَلَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ٥ كِتَبُ مَّرْقُومٌ ٥ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَبِذِ لَّمَحۡجُوبُونَ ١ ثُمَّ إِنَّهُمۡ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ إِنَّهُمۡ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّاۤ إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ۞ كِتَلُّ مَّرْقُومٌ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِيم يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخُتُومٍ ۞ خِتَامُهُ و مِسْكُ ۚ وَفي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ و مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوۡهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَآلُّونَ ١٠ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِم حَنفِظِينَ ١٠

﴿ بَل-رَّانَ ﴾ بالإدغام بلا سكت.

ش ( تُعْرَفُ ) بسم التاء وفتح الراء. ﴿ نَضْرَةُ ﴾ بسم التاء المربوطة. بسم التاء المربوطة. ﴿ مَّخُتُومِ ﴿ ضَحْدَاء.

فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ هَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ يَنظُرُونَ ﴿ هَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

# سُورة الإنشقاق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ ٥ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَنبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٥ فَ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ١ الله وَرَاءَ ظَهْرِهِ ١ الله عَيرًا إِنَّهُو كَانَ فِي أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُو ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۞ بَكِمْ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَبِيرًا ۞ فَلَا أَقُسِمُ بِٱلشَّفَق ۞ وَٱلَّيْل وَمَا وَسَقَ ۞ وَٱلْقَمَر إِذَا ٱتَّسَقَ ۞ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ۞ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ سورة الانشقاق

﴿ يُومِنُونَ ﴾ بالإبدال.

اله ﴿ قُرِيَ ﴾ بالإبدال.

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞

# سُورة البروج

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأَخْدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ا إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ ثُمَّ لَمُ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُ و هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالُ لِّمَا يُريدُ ١ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ١ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُّحِيطُ ۞

﴿ أُجُرُ غَيْرُ ﴾ أبوجعفر بالإخفاء سورة البروج

( بِالْمُومِنِينَ ﴾ معاً. ( يُومِنُواْ ﴾ ( وَالْمُومِنَاتِ ) بالإبدال فيهم جميعا.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

بَلْ هُوَ قُرْءَانُ مَّجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۞

# سُورة الطارق

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ۞وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ۞ٱلنَّجُمُٱلشَّاقِبُ ٣
- إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞

خُلِقَ مِن مَّآءِدَافِقِ ۞ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ

عَلَىٰ رَجْعِهِ ـ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ و مِن قُوَّةٍ وَلَا

نَاصِرٍ ۞ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞

إِنَّهُ و لَقَوْلُ فَصْلُ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزُلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا

وَأُكِيدُ كَيْدَا شَ فَمَهِل ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا شَ

# سُورة الأعلى

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي

قَدَّرَ فَهَدَىٰ ١ وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ١ فَجَعَلَهُ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥ سَنُقُرئُكَ فَلَا تَنسَنَّى ١ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ

إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخُفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرُ

إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخُشَىٰ ۞

#### سورة الطارق

سورة الأعلى

﴿ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ بضم السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة أبو جعفر.

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَيٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ -فَصَلَّى ١ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞

# سورة الغاشية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله عَوْمَبِذِ خَشِعَةً ﴾ هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ١ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ خَشِعَةٌ ١ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغُنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةُ ۞ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةُ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَنغِيَةً ۞ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةُ ۞ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَذَكِّرُ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرُ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر ۞

الله ﴿ تُوثِرُونَ ﴾ بالإبدال.

سورة الغاشية

أبو جغفر بالإخفاء.

إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

شر إِيَّابَهُمُو ﴾ بتشديد الياء.

سورة الفجر

اِدَّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمِّ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ الللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُولِمُولِمُ الللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمِمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ الْ

# سُورة الفجر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالُوتْرِ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ وَالْفَفْعِ وَالُوتْرِ ۞ وَالْمَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ الَّذِينَ طَغُواْ فِي الْبِلَدِ ۞ فَأَحْثُرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ الْأَوْتَادِ ۞ الَّذِينَ طَغُواْ فِي الْبِلَدِ ۞ فَأَحْثُرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۞ فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَا الْبَتَلَنَهُ رَبُّهُ وَ فَأَحْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَفَعَمَهُ وَفَقَدَرَ عَلَيْهِ فَيَقُولُ رَبِّ أَحْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَتَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَنَعُمُونَ الْبَيْنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَتَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ وَلَيْهِ وَلَا تَحْرَمُونَ الْلَيْتِيمَ ۞ وَلَا تَحْرَمُونَ الْلَيْتِيمَ ۞ وَلَا تَحْرَمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْخُلُونَ النّتُواتَ وَلَا تَحْتَصُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْخُلُونَ النّهُ الْمُؤَلُونَ النّهُ الْكَالَةُ وَلَا تَحْرَمُونَ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونَ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّ الْمُؤَلِّ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونَ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُونَ الْمُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا شَ

رَبِّيَ ﴾ معاً. بفتح الياء. ﴿ أَكْرَمَنِ ٤ ﴾ بالياء وصلاً. شَهْ فَقَدَّرَ ﴾ بتشديد الدال. ﴿ أَهَانَنِ ٤ ﴾ بالياء وصلاً.

﴿ وَتَاكُلُونَ ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنَعَّمَهُو ﴾ وآية ۞﴿ رِزْقَهُو ﴾ يعدهما المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَجِاْيَءَ يَوْمَبِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَبِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ١ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ﴿ فَيَوْمَبِذِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ ٓ أَحَدُ ۞يَـ أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ۞ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ١٠ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ١٥ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ١٠

#### سورة البلد

١ ﴿ لَّبَّدًا ﴾

بتشديد الباء.

١٥٥ مُوصَدَةً ﴾ بالإبدال.

# سُورة البلد

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ا لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ اللَّهِ أَيْحُسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُّبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُوۤ أَحَدُ ا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْن ۞ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ١ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ ١

# سُورة الشمس

ملاحظة: آية ۞﴿ وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَهَنَّمَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر. ملاحظة: آية ۞﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

# سورة الشمس

### الله المنظمة ا بالفاء بدل الواو.

سورة الليل

الليسري المسري بضم السين.

اللغسري ﴾ بضم السين.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنْهَا ﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنْهَا

- ٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلْهَا
- ا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونِهَا ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّلْهَا ۞
- و وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلَهَا ۞ كَذَّبَتُ ثُمُودُ بِطَغُولِهَا
- ا إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلْهَا اللهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ

رَبُّهُم بِذَنْبِهِم فَسَوَّلهَا ١ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلهَا ١

# سُورة الليل

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنثَىٰ ۚ وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأُمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٥ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٥ فَسَنُيسِّرُهُ و لِلْعُسْرَىٰ

- ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
  - ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَٱلْأُولَى ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾

ملاحظة: آية ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ هي رأس آيةعنده

لَا يَصْلَلْهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ۞ ٱلَّذِي يُؤْتِى مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن نِعْمَةٍ تُجُزَىٰ ۞

الله البَتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿

# سُورة الضحي

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلنَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَشُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَعَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ وَأُمَّا إِبِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدِثُ ۞ وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدِثُ ۞

# سُورة الشرح

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِيّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱرْغَب ۞ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱرْغَب ۞

#### ﴿ يَوتِي ﴾ بالإبدال.

#### سورة الضحى

#### لا خلاف فيما

#### سورة الشرح

و ﴿ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا ﴾ بضم السين، فيها. معاً.

#### سورة التين

# ا أُجُرٌ غَيْرُ ﴾ بالإخفاء

#### سورة العلق

الله ﴿ أَقُرَا ﴾ معاً. بالإبدال.

# رُ ﴿ أَرَ • يُتَ ﴾ كله. بالتسهيل الهمزة.

### الله كاطِيَةِ كَاطِيَةِ ﴾ بـالإخفاء، مع إبدال الهمزة ياءاً مفتوحة.

# سُورة التين

بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ا لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَن تَقُويهِ ا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اللهِ

أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ

اللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ

# سُورة العلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقِ ۞ ٱقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيْ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَيْ ۞ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيْ ۞ أَرْءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰ ۞ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِعَةٍ ۞ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ و السَّادُ عُ ٱلزَّبَانِيَةَ اللَّاكَ لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب اللهُ

ملاحظة: آية ۞﴿ لَيِن لَّمْ يَنتَهِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

# سُورة القدر

# بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْوَلْدِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْوَلْدِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْوَلْدِ ۞ لَيْلَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَنْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

# سُورة البينة

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ مَنفَكِينَ حَقَى تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتُلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِن فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا أَمُرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُحْلِصِينَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَاءً وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينَ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي الْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَا أَوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّهُ وَيُولِكُ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَذِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلْبَولِينَ عَلَى الْمَالِكِينَ عَلَى الْمَالِكَةِ عَلَى الْمَالِكَةِ الْمَالُولَ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولُتَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞

#### سورة القدر

#### سورة البينة

( تَاتِيهُمُ ﴾ بالإبدال.

و رو روا كور ما المال ا

﴿ لِمَن خَشِيَ ﴾ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ و ٥

# بـالإخفاء.

# سُورة الزلزلة

#### سورة الزلزلة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

٧ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾ بالإخفاء

- إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
- أَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْ حَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُو
  - ٧ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ١

# سُورة العاديات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا ١ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحًا ١ فَٱلْمُغِيرَتِ

لا خلاف فيها صُبْحًا ۞ فَأَثَرُنَ بِهِ عَنْفَعًا ۞ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ

ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبّهِۦ لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُۥ

لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٥٥ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١

### سورة العاديات

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرٌ ۞

#### سورة القارعة

# سُورة القارعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجَبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُۥ

ا الله فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ اللهِ وَأُمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَ رِينُهُ و اللهِ

فَأُمُّهُ و هَاوِيَةٌ ۞ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةٌ ۞

# سُورة التكاثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ عَلْمَ ٱلْمَوْنَةَ هَا عِلْمَ ٱلْمَوْنَةَ هَا عِلْمَ ٱلْمَوْنَةَ هَا عَلَمُ وَنَّهَا الْمَوْنَةَ هَا عَلَمُ وَنَّ الْمَوْنَةَ هَا عَلَمُ الْمَرُونَةَ هَا عَلَمُ الْمَرُونَةَ هَا عَلَمُ اللّهُ ال

عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْكَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ مَن خَفَّتُ ﴾ بالإخفاء.

سورة التكاثر

لا خلاف فيما

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

ميم الجمع

# سُورة العصر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞

# سُورة الهمزة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُو ۞

يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ وَ كَلَّا اللَّهِ الْكُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْءِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

# سُورة الفيل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم

بِحِجَارَةِ مِّن سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞

سورة العصر

لا خلاف فيما

سورة الموزة

الم المجمّع المجمّ

﴿ مُّوصَدَةٌ ﴾ بالإبدال.

سورة الفيل

#### سورة قريش

- ١٤ (ليلنف) بالإبدال.
- الفهمُو ﴾ بحذف الياء.
- الله مِن خَوْفِ ﴾ بـالإخفاء.

### سورة الماعون

١٥٠ ﴿ أَرَ•يْتَ ﴾ بالتسهيل الهمزة الثانية.

سورة الكوثر

الم ﴿ شَانِيكَ ﴾ بالإبدال.

# سُورة قريش

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ۞ إِلَهُهِمْ رِحُلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

الله عَلَيْعُبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ اللهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم

مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنُ خَوْفٍ ٤

### سُورة الماعون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَنَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ

ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ

لِّلُمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞

ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

### سُورة الكوثر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣

ملاحظة: آية ﴿ مِّن جُوعٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

# سُورة الكافرون

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

- قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞
- وَلَآ أَنتُمْ عَبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَنَاْ عَابِدُ مَّا عَبَدتُهُمْ ۞
- وَلا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِين ۞

### سُورة النصر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ كِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ تَوَّابًا ٦

# سُورة المسد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ووَمَا

كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَٱمْرَأْتُهُو

حَمَّالَةَ ٱلْحَطَب ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدٍ ۞

#### سورة الكافرون

الله ﴿ وَلِيْ ﴾ بإسكان الياء.

سورة النصر

سورة المسد

بضم التاء.

# سُورَةُ الإِخلَاص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ

وَلَمْ يُولَدُ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ و كُفُوًا أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَمْ يَكُن

# سُورة الفلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ وَمِن شَرّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

# سُورة الناس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لل خلاف فيها فَلُ أَعُوذُ بِرَبّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرَّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ١

#### سورة الإخلاص

بالهمز.

سورة الفلق

لا خلاف فيما

سورة الناس

ملاحظة: آية ﷺ لَمْ يَلِدُ ﴾ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.